

اهداءات ۲۰۰۱ اد. مصد دیساب جراج بالمستشفیی الملکیی المصری

# الغطس غبرالناريخ

دراسة جغرافية تاريخية أثرية للمدينة الملتدسة محلاة بالرسوم والصور والخرائط



Seneral Organization of the tile under the truly (1904).

میخائیل مکسی ارسکندر آ

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA LATER

مراجعة وتقديم الأنبار عربغور بوست

1977



# القطسغبرالناريخ

هزاسة جغرافية تاريخية أثرية للمدينة الملتدسة محلاة بالرسوم والصور والخرائط

مینائیل مکسئی ایسکندر آ

ملجعة وتقديم الأنبار *عريفوريوست* 

1977



بطريركية الاقباط الارثوذكس المعهد العالى للدراسات القبطية دير الاثبا رويس ـ العباسية القاعرة: ت ۸۲۲۹۲۰

## تقديم لڪتاب القدس عبر التاريخ للاستاذ ميخائيل مکسي اسکندر

هذا الكتاب قيم جدا وواف بالغرض الذى كتب من أجله . إنه خلاصة محترمة لمجموعة كتب يشتمل على معلومات ثمينة جغرافية وانثرو بولوجيه وجيولوجية وتاريخية ودينية للمدينة المقدسة مؤيدة بالآسانيد العلمية صاربها الكتاب نفسه مرجعاً يطمأن اليه في ما يلزم الباحث أن يقف عليه بخصوص القدس، هذه المدينة التي صارت بحق أشهر مدينة في العالم .

ان كماب الاستاذ ميخائيل مكسى اسكندريتميز بالمعرفة الدقيقة كما يتميز بالامانة العلمية وأن متن الكتاب وحواشيه تدل بوضوح على مدى الجمد المشكور الذى بذله المؤلف فى إعداد مادة هذا الكتاب من أوثق المصادر وأعلمها فى عبدارات مركزه لايقوى عليها إلا قلة من النساس ومع ذلك فأن المؤلف كان موفقا بصورة غير عادية فى عرض موضوعات المكتاب عرضا شيقا جذابا أشهد إنه فادر بالنسبة لمشل هذا الطرازمن المكتب، والكتاب كله قصة محبوكة فيها وحدة وفيها منطق وفيها غائية.

وهو دفاع مجيد عن حق العرب فى حكم المدينة الحالدة صدد المزاعم اليهودية الصهيونية ولقد أبرز المؤلف بالآدلة المقنعة أنه بحكم العرب للقدس تمتع المسيحيون على إحتلاف طوائفهم بحرية العبادة كاملة بصورة استحقت ثناءهم دائماً .

إن البحث الحادف الذي نقدمه اليوم هو موضوع الساعة . إنه نور كـشاف أمسك به المؤلف فأنار الطريق للراغبين في الوصول الى الحق الذي لايناله الباطل لامن بين يديه ولامن خلفه

أننى أهنىء الـكاتب الباحث على توفيقه وأرجر لبحثه ما يستحق من نجاح، الأنب غريغوريوس

أسقف طام للدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلى

#### مقدمة الكاتب

ليس أحب إلى قاوب العرب ـ من مسيحيين ومسلمين ـ إلا تلك البقمة المقدسة ، التي يحنون لرؤياها والعبادة فيها .

انها القدس العزيزة على قلب كل عربي ، لأنها موطن الرسالات السهاوية ، وبها آثارها المقدسة . وقد أدممت عيو تنا عندما سممنا بالنبأ المفجع ، حينها سقطت في يد اسرائيل سنة ١٩٦٧ ، وحرم العرب من الحج البها ، رغم أنها أرضهم ، وحق الجهاد في سبيل انقاذها بالنفس والمهال والقلم . لهذا جلت بقلمي وقلبي في المهكتبات عامين كاملين ، لإعداد هذا الكتاب ، الذي بين يديك الآن ، والذي أقدمه إلى كل الذين حرموا من زيارة الأماكن المقدسة ، بعد العدوان الآخير عليها ، لسكى يعيشوا بخيالهم فيها ، لحين دخولهم إياها بعد النصر القريب باذن الله ،

وقد تضمنت هذه الدراسة جفرافية وتاريخ المسمدينة المقدسة ، وأحوالها الدينية والاجتماعية والسياسية ، وأفردت باباً لشرح المقسدسات المسيحية والاسلامية الكثيرة ، الى تزخر بها المدينة المقدسة ، متضمناً الحرائط والصور التوضيحية لها ، لتكون دليلا فيما بعد لمن يزورها بعد تحريرها بعون افته .

وقد البريت ـ عنصدق وإيمان ـ للدفاع عن عروبة القدس ، ودحضكل الإفتراءات والدعايات الصهيونية ، السياسية والدينية حيالها ، مستنداً فى ذلك على المراجع القديمـة المسيحية (العربية والاجنبية) ، وكذلك كتما بات اليهود المنصفة الحق العربي المبين ، مع الإستعانة بالإثباتات المستمدة من التوراة والتلود والإنجيل ، والآثار الدينية والتاريخية .

وانتى اكرو الشكر الحبر الجليل الاسقف الانباغ ويغوريوس الذى تفصل وغم كثرة مشاغله وبراجعة أصول هذا الكتاب ، بما عرف عنه من دقة فى البحث العلمى ، كا أنوه بالنصائح النافعة الني أسداها إلى أسارة المعهد العالى الدراسات القبطية وعلى وأسهم القس الدكتور يوسف عبده ، والدكنور زاهر رياض ، والاستساذة ايريس حبيب المصرى ، والدكتور جورج ميشيل ، وأقدم الشكر أيضاً لرابطة القدس للاقباط الارثوذكس على تقديمها صور الآثار المقدسة ، وأذكر بالعرفان بالجميل للاخ المبدارك الاستاذ ميلاد سعيد كيراس على معادنته في كتابة الحرائط والوسوم ، والاخ الحادم برسوم حنين أمين مكتبة المعهد على صادق تعاونه في هذا الجال ، والفنان المهندس ألى عزيز على وسم الفلاف ،

المؤلف

الجيزة ف ٢٢ / ٢ / ١٩٧٠

#### الباب الاول ---جغرافية القــــدس

#### أسماء المدينه المقدسه:

سميت المدينة المقدسة بأسمأورشايم ، وهو انه اختلف العلماء في أصله فقيل إنه مركب من كلمة يروشايم العبرية ، التي تعنى أساس السلام ، أو من كلمتي بروش وشايم أي ملك السلام ، وقيل أن ما كي صادق (الذي ظن البعض أنه سام بن نوح (١٠) كان أول من بناها وحكما (١) ودعاها ساليم كا ورد في التوراة (تك ١٤: ١٨) ، وأن ابراهيم الخليل سماها يوى (أو: أور علا نسبة إلى المدينة الكلدائيسة بجنوب العراق ، التي هاجر منها لفلسطين نحو ١٩٢١ ق م) ، ثم جعل الإسمان إسما واحداً إكراماً لهدا . إلا أن المؤرخ البهودي يوسيفوس قد ذكر أنها سميت في عهد أب الانبيساء بساليم أو سوليما ، وسميت بأسم أوريساليم علم الماليم أو الماليم أي يبوس سليمان أوريساليم علم الماليم أي يبوس سليمان أو مي ترجع المقرن ١٤ ق م م (٤٠) . وقيل أن أصل الكلمة يبوش شاليم أي يبوس سليمان فوقع فيه الإبدال والحذف و ورأى آخرون أن سليمان الحسكيم دعاها بذلك في أول حكمه فوقع فيه الإبدال والحذف و ورأى آخرون أن سليمان الحسكيم دعاها بذلك في أول حكمه النبي ، وأكد ذلك ما ورد في التوراة (سفر القضاة ١٩: ١٠) كما ورد هذا الاسم في آثار الفراعنة و يابيثي ، وأكد ذلك ما ورد في التوراة (سفر القضاة ١٩: ١٠) كما ورد هذا الاسم في آثار

إلا أن أحدث الآراء هو أن السكنمانيين قدسموها بسائيم نسبة إلى إله كنماني مشهور (٥) وقال الفير، وزبادي شلم ، شائيم اسم البيت المقدس ، ومنها اشتق الآوربيون كلية أورشليم وقال الفير، وزبادي شلم ، شائيم اسم البيت المقدس ، ومنها اللام ) (٦) . وبعد ما دمرها الرومان ( ٢٥ م ) وحولوها إلى مدينة رومانيسة صرفة سموها إيلياكابتواينا AELia الرومان ( ٢٥ م) وحولوها إلى مدينة رومانيسة صرفة سموها إيلياكابتواينا المسلم و المقدس المدين تمرف باسمهم إيلياء (١) ، ثم أعاد المرب تسميتها ببيت المقدس والقدس ، والبيت المقدس ، نقدسيتها في نظر الآديان السهارية ، وقد قسمت بهذا الإسم في التوراة ( نحميا ١١ : ١ ) كا سميت بمدينة داود ، صهيون ، مدينية الله ( مرمور ٢١ : ٤ ) ، أريئيل ( أشعياء ٢٩ : ١ ) ،

#### الموقع والنضاريس:

تقع القدس على هضبة عتدة جنوب السلسلة الجبلية الفلسطينية ، على ارتفاع • • ٧ مثرًا فوق سطح البحــر المنوسط ، وتبعد عنه ٣٣ ميــلا ، ١١٥٠ مــتراً فوق سطح البحر الشها، إلى الجنوب وسط هضيـة اليهودية الوسطى ، ولها أربع قم أولها فى الشيال الغربي وتسمى قمَّة أكرا وارتفاعها . ٧٩م والغربية صهيون ٧٧٧م ، وفي الشرق قمَّة مودياً ٤٤٧م ، أمافى الشمال الشرق فتقع صخرة بريتا ، وهي استمرار للنل الشرق نحو الشمال (٩٠) وقيل أن سبب تعمير هذه المدينة قديماً على يد اليبوسيين في هذا المكان المقفر ــ هو يوجود هين ماء ، ما زالت موجودة حتى اليوم ، تسمى عين العذراء ( في الجنوب الشرق مر. القدس ) ، فأ مكن إقامة سور منيع حولمًا ، بالاضافة إلى موقعها العسكرى الحصيق ، الذي ليس سببه المرتفعات بل الوهاد العميقة في الصخر (العمق ٢٠ ـ ٢٥ قدم)(١٠) ، وتحميها الوديان من ثلاث جهات . وينحدر السطح عموم.اً نحو الشرق والجنوب ، وأهم أوديتها إثنان يسيران متوازيين من الشهال للجنوب، أولها وادى هنوم وعرضه . • ٧ يَادة فقط والآخر وادى قدرون (أو بهوشاناط). ويفصل القدس عن جبل الإيتون. وكانت تواة المدينة القديمة بين هذين الواديين ، اللذين يقسع بينهما واد أصغر هو وادى تربيبيون ( وهي كلمة تمني وادى باعة الجبن ) ويسمى حالياً وادى وبابة ، ويمتد إلى بركة سلوام في الجنوب الثرق. وإذا نظر قا للدينة من أعلى ـ بعد أن اتسعت خارج الاسوار القديمـة ـ نجد أن لها أربع قم ، في الشمال قمـ له كرم السيد وارتفاعها ٢٦٨٠ قدماً . وقمة جبل الطير و تقل . ٤ قدماً عن الأولى ( وهي المسهاة بجبل الويتون ) ، و تقع في شرق القدس القديمية أما الفمة الجنوبية فتسمى بطن الهواء (أو جبل الفساد أو الحرّاب) وارتفاعها ٧٤٣٠ قدماً ( ١ مل ١١ : ٧ ) ، ( ٢ مل ٢٣ ، ١٣ ) .

و من الجدير بالذكر أن وادى قدرون يمتسد من شمال القسدس نمو الشرق به ويلمتوي نمو الجدير بالذكر أن وادى قدرون يمتسد من شمال القسدس نمو الشرق به ويلمتوي نمو الجنوب منحدرا بسرعه ، وكان له قديماً فرح بصل حتى بستان جستمياني إمناز بالآتربة كاكان له فرعان داخل القدس – طبقاً للحفسائر التي قام بها وادين (١١١) Warren بولاحظ أن التلال القديمة لها بعض الارتفاعات داخل القسدس القديمة ، كمتفق عقريباً مع الاحياء التي تنقسم اليها ، وهي الحي المسيحي في الشمال الفربي ، الحي الاسلامي في الشرق والشمال الشرق ، والحي اليهودي في الجنوب في الجنوب الغريطة ) .



ولهذه الاحياء شوارع ضيقة منحدرة لها منعطفات وعرات كثيرة (١٢) ، وقد إمتد العمران خارج الاسوار القديمة منت منتصف القرن الماضي فقط ، فشيدت المبدأتي على النلال المحيطة بالقدس ، مثل جبل الويتون في الشرق وجبل المشارف (أو أسكوبس) في الشيال ، وتقوم عليه حالياً أجمل منازل للمدينة ، ومنشآت هبرية مثل الجامعة العدبرية ومستشني هداسا ، ومقاير الانجليز في الحرب العدالمية الاولى ، كذلك إمتد العمران إلى جبل القطمون في الجنوب الفربي من أسوار القدس ، حيث شيدت في شرقه محطة السكة المحديد في سهل فسيح يعرف بالبقعة ، وبجواره جبسل المحبر (أو جبل المؤامرة) في الجنوب الشرق من المدينة . وقد أصبحت هذة المناطق هي حدود القدس الجديدة ( خارج

الآسوار) ، التي تمتاز بمبانيها الحديثة العالمية وشوارعها الواسعة المرصوفة ، وقد احتلت اسرائيل أجزاء منها سنة ١٤٨م ، وبالقدس الحمديثة العربية ١٤ حديقة وعيدان عام (مساحتها ٧٧ دونم مربع) (١٤٧ .

أما مساحة القدس القديمة ( داخل الأسوار ) فتبلغ ٨٦٨ دونم ( أى ٥٠٠ ر٨٦٨ متر مربع )، والقدس الجديدة ( عارج الأسوار ) ١٩٣١ دونم . وكان العرب قبل حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ علمكون ور٨٨٪ من المساحة الكلية للمدينة ، واليهود ١٩١٨ / فقط في القدس القديمة ، وفي المدينة الجديدة كان العرب ٨ر٣٥ / من المساحة واليهود ١٠٦٧ / وللحكومة ١٩٧٨ / ، ١٠٧١ / طرق وميادين عامة وسكك حمديدية (١٤١ وكان بالقدس سنة ١٩٦٧ ( بالنظاع العربي الأردني ) ٢٠٥ ممدرسة (منها ٢٧ مدرسة مسيحية خاصة ) ، كا ضمت المدينة ٤٤ مكنبة كبيرة ، وأذهى مها متحف حكومي للآثار سنة ١٩٣٨ ، ويقع في الواوية الشمالية الشرقية المسور ، أما المتحف الاسلامي فقد شيد سنة ١٩٣٧ م بدأخل أبنية الحرم الشريف ، وأدخلت التليفونات سنة ١٩١٨ .

والقدس عدة طرق مرصوفة تربطها ببقية الضفة الفربية الاردنيـة ، ولها مطار على بعد ١٠ ك م في طريق رام الله في الشمال ، وكان بها قبل حرب فلسطين سنة ١٩٤٧ نحو ٢٣٥ شركة صناعية وزراعية ، ١٦ بنكا حكومياً وأجنبياً (١٥)

#### أسوار القدس القديمة :

اول من أحاط المدينة بسور هو اليبوسيون المرب سكان القدس ( نحو ٥٠٠ ق٠٠) وقام داود وسليمان بترميمه بعد استيلائهما على المدينة ، وفي عهدهماكان يمتد هذا السور اليبوسي من الاحياء الغربيه في البلدة القديمة ، حتى المتلال الواقعة شرقي الحرم الشريف ، وكان عليه آنذاك ، ٦ برجاً ، وبغد ذلك خرب يرآش ملك إسرائيسل جزءاً منه يوم أن تغلب على أمصيا ملك يهوذا ( ٥٩٠ ق٠م) ، وبني الملك منسي السور الثاني أثناء الاحتلال الاشوري لفلسطين ( ١٦٤ ق،م ) ، ثم دخل داخرل السور أحياء جديدة ، هي التي تقع عليها اليوم حارة النصاري ، وكان عليه ١٤ برجاً ، وقد هدمة الملك نبوخذ نصر (٢٨٥ق م) فأعاد نحميا الذي ترميمه في عهد الفرس ( ٤٤٠ ق.م ) وكان يقوم بالبناء ليلا خوفاً من بعلش جيرانه الحورائيين والغمونيين العرب (٢١) وفي عهد بطليموش الاول هدم جزءاً منه ( ٣٧٠ ق.م ) ودك انطونيوس أبية الهرب (٢١) وفي عهد بطليموش الاول هدم جزءاً الروماني على ما تبقي منسه ( ٣٧ ق.م ) وقيل أن جزءاً من سور تحميا ظال حتى استخدمه الروماني على ما تبقي منسه ( ٣٧ ق.م ) وقيل أن جزءاً من سور تحميا ظال حتى استخدمه الروماني على ما تبقي منسه ( ٣٧ ق.م ) وقيل أن جزءاً من سور تحميا ظال حتى استخدمه الروماني على ما تبقي منسه ( ٣٧ ق.م ) وقيل أن جزءاً من سور تحميا ظال حتى استخدمه الروماني على ما تبقي منسه ( ٣٧ ق.م ) وقيل أن جزءاً من سور تحميا ظال حتى استخدمه المروماني على ما تبقي منسه ( ٣٠ ق.م ) وقيل أن جزءاً من سور تحميا ظال حتى استخدمه الميد

الملك هيرودش في تحصين قصره ، الذي كان يقع فوق دير مار يعقوب وكنيسة المسيح في جنوب غربي المدينة القسديمة ، وفي عهده بدى و انشاء السور الثالث ( ٣٧ ق.م ) وتوسعت المدينة قضمت مناطق الياب الجديد وقبور السلاطين وباب الساهزة في الشهال الغربي ، وكان لهذا السور ه برجا ، وقد دمر تيطس الروما في جانبساً منه ( ٧٠٠ م ) ومن بقاياه الحمالية جرء من مدرسة المطران على طريق تابلس ، والياب ذو القوس المدفون عند باب العمود . وبعد ذلك شيدت الملكة أفدركسيا الرومانية سوراً جديداً ( ٣٧٤ م ) وقد أدخلت في حدود القدس قرية سلوام أفدركسيا الرومانية سوراً جديداً ( ٣٧٤ م ) وقد أدخلت في حدود القدس قرية سلوام ولحن هدمه الفرس ( ١٦٤ م ) . وعندما أعيد بناؤه في عهد هرقل كان على أساس ما كان عليه في عهد أدريانوس . وقام الصليبيون ثم صلاح الدين الآبوبي باصلاحه وحفر الآخير حوله خندقاً ، وقد استخدم في ذلك أسرى الفرنجة (٢٧ وتهدم معظمه في عهد الملك عيسي حوله خندقاً ، وقد استخدم في ذلك أسرى الفرنجة (٢٧) وتهدم معظمه في عهد الملك عيسي وله خندقاً ، ورعه العادل زين الدين (١٢٧٠ م ) ثم قلاوون ( ١٣٠٠ م ) ه

أما السور الحالى فقد جهده السلطان العثماني سليمان القانوني واستقرق ذلك خمسة أعوام (١٩٣٦ - ١٥٤٠ م)، وله ع٣ برجماً ، وطوله ع ك.م وطوله من الشهال ٢٩٣٠ قدماً ، ومن الشهرق ١٥٤٥ قدماً ، ٢٨٠ وقدماً في الفرب ، ه ٢٤٣ جنوباً . وبه ٧ أبواب في الشرق باب الدهرية ( الجليل ) ، باب ستى مريم ( أو اسطفانوس ) وسمى قديماً بباب العمان ، وفي الغرب باب الحليل ( أو يافا ) وفي الشهال باب العمود ( ويسمى أيضاً باب العمان أو باب النصر ) ، باب الساهرة ( باب هيرودس ) ، الباب الجديد ، وجنوباً باب دمشق أو باب النصر ) وباب المفارية . وارتفاع السور الحالى . ع قدماً وينفمس أساسه تحو ه قدماً أخرى في الاساس ، وحجارته ضخمة ، وأبوا به مشيد عليها أبراج عالمية لحمان با بماني الجديدة عاد الفجر ولكن بعد تشييد المباني الجديدة عادرج الاسوار كانت تفتح الابواب ليلا (١٨٠ . وتمتاز المباني الفديمة بالقدس بأنها من الصخور الصلدة ، وتفطى المنسان ل بقباب ( جالونات ) للمباني القديمة بالقدس بأنها من الصخور الصلدة ، وتفطى المنسان ل بقباب ( جالونات ) لنقيها من تجمع الامطار والسيول الشتوية التي تفساب إلى الآبار والحزانات المنزلية التي تفساب إلى الآبار والحزانات المنزلية التي توجد في كل منزل .

#### المناخ ا

يكش المطر من أكنوبر حتى ما يو ، ويندو بين سبتهبر ويونيـه ، ومتوسطه السنوى الحالى هر ٢٥ بوصة ، وبالقدس ١٨ مرصد آ لتسجيل الأمطار ( وكان متوسطها في المسائه

سنة الآخيرة ٨٣ مم )، وكثيراً ما يتساقط الجليد من ديسمبر حتى مارس، ويندر فى أبريل، ويتكون بكثرة فى يناير فى الليل، لكنه يذوب أثناء النهار، والمدى الحرارى من ٢٠ - ٢٠ ف، ومتوسط درجــة الحرارة فى يوليو (الصيف) ٧٧° ف، وفى يناير ٣٤° ف ومدى الرطوبة الجوية كبير، وفى الربيم والخريف تهب رياح السيروكو، التى تنفذ للدينة المقدسة من الفتحـة الجنوبية الشرقية آنيـة من صحراء موآب فى الجنوب ١١١٠ وتسود الرياح الشمالية الغربية الجافة، لكن فسيم البحر المتوسط يخلب معه الرطوبة اليها.

#### موارد الميساه:

صرف الميساه يسير طبقاً لتضماريس السطح أى من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق وبينها نجد أن خط ظل المعارير تفع إلى ٢٩٧٥ قدماً فإن وا دي قدرون وهنوم على ارتفاع ٥٠ مع قدماً فوق سطح البحر المنوسط ، وعلى ذلك فليس هناك إذن مياه واكدة في البرك التي تفيض خلال الفصل المطير ويلاحظ أن جزءاً من صرف ميساه الامطار جوفى ، وعند سقوط المطر الكثير - في بمض الفاروف الاستثنائية - أو عندما تذوب الثلوج فجأة على المرتفعات يتكون مستمقع ضحل في وادى تربيبون مكوناً ما يسمى ببركة الحراء ، وفي وادى هنوم حفرة طبيعية تسعرف البها مياه الامطار .

وقد ورد فی أسفار العهد القديم (التوراة) ذكر لشلائة ينابيع هی جيمون ، هين روجل (حالياً عين أم الدرج) ، دراجون (۲ أخبسار الآيام ۲۳: ۳۰) ، وما ورد من الصوص ينطبق على النبع للوجود فى وادى قدرون قرب القدس القديمة ويغذى بركة سلوام ويسمى حالياً بعين العذراء (أو عين الخطوات بسبب الهبوط اليه هن طريق سلم حجرى) ويغطيه قوس حجرى لحمايته من الآثربة ، إذ أنه يوجد فى فجوة تنخفض ۲۵ قدماً أسفل أكوام الآثربة المحيطة به ، وفى الشماء ترتفع مياهه ثلاث أو أربع مرات يومياً ، وفى الصيف مرة أو مرتبن ، وفى الحريف من المياه الجوفيسة (۲۰ ويقول يوسيفوس أن الصيف مرة أو مرتبن ، وفى الحريف من المياه الجوفيسة (۲۰ ويقول يوسيفوس أن أحدهما دائم والآخر متغير ، وهو يتغذى من المياه الجوفيسة (۲۰ ويقول يوسيفوس أن المياه حلوة (۲۱) ولكنها حالياً تميل إلى الملوحة ، وقسسد سمى نبع عين روجل (يشوع مياهه حلوة (۲۱) ، وهو يوجد فى وسط الحدائق الواقعة جنوب شرقى القدس عنسد المحاد وادى هنوم بقدرون .

ويوجد بثر آخر يسميه العرب بـــثر يعقوب وهمقــه ١٧٧ قدماً ، وله حوائط صخرية ويمتلىء فى موسم المطر وتخرج منه المياه . وعلى بعد ثاث ميل إلى الجنوب منه يوجد نبع آخر يسمى به دراجون ويسميه نحميا (٢ : ١٣ ) باسم نيع التين . ومن الجدير بالاشارة في هذا المجال أنه منذ عهد داود كانت المدينة تحصل على المياه من البرك وبحفر الآبار أو المدينة بانشاء أحواض صناعية لتجميع المطر ، وما زال لها آثار حالياً .

ويذكر نحميا النبي (٣: ١٩) أنه كان بأورشليم بركة صناعية كبيرة بجوارالبرك الطبيعية الملوجودة مثل البركة العليا ، الني أشار اليها أشعياء النبي (٣٤: ٧) ويبدو أنها كانت فى شمال غرب المدينة القديمة ، وبركة حرقيا الني سماها أشعياء البركة السفلية (٧٧: ٥) أما الحزان الذي ذكره هذا النبي بين الحائطين (٧٧: ١١) فيرجح وجوده فى وادى تريبيون الحزان الذي ذكره مدينا أورشليم ومدينة داود فى الجنسوب ، أما بركة شيلا التي ذكرها نحميا (٣٠) فقد قرر الكثير من علماء الآثاء أنها بركة سلوام (٣٢) جنوبي الاسوار الحالية .

كاكان هناك قناة تمر فى أسفل التل الشرق بالفرب مرى بوابة المياه ،كشفها شارل وادين سنة ١٨٦٨م وكانت مياهها تدخل القدس من تبع جيحون عبر تل صخرى ،كاكان هناك نفق إكتشفه الآثرى الآلمانى كوثراد فون شيك سنة ، ١٨٩ واتضح أن جزءاً منه كان مغطى . أما المصدر الثالث لمياه المدينة القديمة فهو نفق سلوام ، وكان محفوراً فى نفق ملتوى حتى بركة الملك ( نحميا ٢ : ١٤) ،

وهناك المكثير من المخطوطات القديمة تشير إلى قيام عدة محاولات فى عهد الملك داود وبعده لتوصيل المياه من مسافات بعيدة من جنوب القديس ، عن طريق قنوات طويسلة تصب فى نهايتها فى أحواض حجرية ، وليس هنساك آبار أو موارد ميساه أخرى معروفة الآن غير الملك (٣٣) وسيأنى تباعاً مع العرض التاريخي سسرد الجهود الني قام بها الحكام في هسنذا الجهال .

#### النربة ومكوناتها :

تستقر القدس على صخور جديرية كريتاسية ، فهى لذلك مدينة صخرية وقد تحللت صخور الومن الثالث ماعدا تل جبل الوبتون وغيره من التلال الآخرى . وتمتاز التربة باللون الرمادى الفيامق . وترابها لا يصلح لذكوين تربة بستانية صناعية . لآن الامطار الغزيرة تفسلها وتدفعها عو شقوق الصخر : ولكن في بعض المناطق ـ نشج عن تفكك الصخور ـ تربة رغوية غنية . ويستخدم الحجر الطباشيرى في البناء ، حيث يمتساز بعدم تشققه وميله إلى البياض ، ويتصلب بتعرضه المهوا مل الجوية . وهنساك مجموعة صخرية

أخرى حراء رمادية مخططة . ولا توجد على شكل كنل كبيرة كالسابقة . وهنساك صخور من نوع آخر لا تنكسر أو تتأثر بالنار ، بينها أن المجموعة الرابعـــة هشة وعمرة بسبب وجود عام الحديد بها .

ومن أهم الحاصلات التي تجود في هذه التربة أشجار الفاكمة كالمتين والزيتون والسكروم وقد زرعت الحاصلات المبستانية في مساحات محدودة ، وتعتمد على المياه الجوفية في الرى وما زال القمح والشغير يسودان السهول المنخفضة ، وينمو نبسات أبو الدم ذو الوهرة الحواء ذات الشريط الاسود المنقطع بشكل صليب ، وكأنه إشارة طبيعية للارض المقدسة وينمو برياً في الأودية ، وعلى سفوح الجبال وبين حوالط المباني ، وعلى جدران الكنائس وفوقها بكثرة (٢٤١) وكانت تمكثر أشجسار الوبتون في شرق القدس على التل المسمى باسمها (جبل الوبتون) ولكنها تعرضت لهجهات الجراد الذي قضى على معظمها (٢٠٠) ، وتتعرض تربة القدس لولازل أرضية كثيرة ، فقد تغرضت المهرات الارضية الكبيرة ٤٦ مرة ، وكان تربة القدس لولازل أرضية كثيرة ، فقد تغرضت المهرات الأرضية الكبيرة ٢٦ مرة ، وكان وسقطت الابنية . وقضى زلوالسنة ٢٦ ق م على نحو ه ، مره و اسمة في عهد هيرودس وفي سنة ٢٩٧م دامت المزات المخيفة . ٤ يوماً في كل الشام كما يقول المؤرخون ، وفي آخر زلوالين ٢٩٧م دامت المزات المخيفة . ٤ يوماً في كل الشام كما يقول المؤرخون ، وفي آخر زلوالين ٢٩٧م دامت المزات المخيفة . ٤ يوماً في كل الشام كما يقول المؤرخون ، وفي آخر زلوالين ٢٩٧م من السكان .

#### السكان:

تعرضت القدس في تاريخها الطويل لظروف سياسية وحربيدة واقتصادية أثرت في عدد سكامها ، وليس لدينا سجلا بعددهم في القرون الأولى ، لـكنكان عددهم يتأرجح بين و و - . و ألفا أيام الفتح العربي ، لـكنهم باغرا . . . و . و فسمة أيام الصليبيين في القرن الحادي عشر ، حيث كان تصفهم من السكان العرب الأصليبين ، والبداق ، و الدين وفدوا مع الفستح الصليبي من أوربا ، ولـكن سرعان ما انخفض العدد إلى . . . و ي قسمة فقط بعد أن استرد صلاح الدين المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منها . و في احصاء السلطان العثماني عمد الرابع ( . 1940 م) وصلت المدينة إلى . . . و و ي احساء السلطان ذلك حتى وصل إلى . . . و م فسمة سنة ١٩٩٣م ثم هبط \_ بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى \_ إلى . . . و . و ه موجه و المحرب العالمية الأولى \_ إلى . . . و . و فسمة ثم ظل عدد السكان في تزايد ، حتى وصداوا إلى . . و و و المحرب العالمية نسمة طبقاً للجدول التالى :

| اجمالي عدد سكان القدس بشطريها | الـــــــة |
|-------------------------------|------------|
| ۰۰۰ر۲۶ نسمة                   | ۲ ۱۲۷۰     |
| , 10,,,,                      | 144•       |
|                               | PPAL       |
| ۰۰۰ر۰۹ و                      | 1117       |
| ٠٠٠ر٠٠ د                      | 1917       |
| ۰۰۰دالة و                     | 144.       |
| ۲۲۵۵۰۶ د                      | 1471       |
| ۰۰۰د۱۲۰                       | 1181       |
| ۸۱۰د۱۹۰ د                     | 1986       |
| ۰ ۱۹٤٫۵۰۰                     | 1467       |
| 11630.0                       | 1387       |

أما بالنسبة للسكان البهود فن المعروف أنهم سكنوا القدس بعد أن استولى عليها الملك داود وظل عددهم يتأرجح نتيجة الغزوات التي تعرضت لها المدينة بعد ذلك من الاشوريين والبابلين والفرس والوومان ، الذي حرموا عليهم دخولها بشاتاً منذ عهد هدريان سنة ١٣٥٥م . ثم سمح لهم صلاح الدين بالمعيشة فيها . مع العلم بأن الصليبيين كانوا قد طردوا جميع البهود منها . ولهذا لم يكن بها فى القرن ٢ م سوى بهودى واحد فقط ـ على حد قول السائح البهودى بتاحيا الذى زار القدس فى هذا القرن .

ويذكر الرحالة البهودى الشهير موسى بن نحيان جيروندى أنه لم يحدد بها سوى عائلتين أنتين فقط أثناء زيارته لها (ق ١٦٣م) وفى عام ١٥٧٢ بلسخ عدد البهود بالقسدس ١١٥ بهودياً فقط ١٣٠٥ . ثم زاد عددهم إلى ١٥٠ فى سنة ١٦٧٠م طبقاً لاحصاء السلطان محسسد الرابع . ثم قفر عددهم فى أواخر القرن المساطى إلى ٢٠٠٠ نسمة سنة ١٨٩٠ ثم صاروا مهم يهم عهم عليان التفصيلي الآتى : -

| ١٩٤٤م   | <b>L144.</b> | مام ۱۸۹۰م | السكان  |
|---------|--------------|-----------|---------|
| 77127   | 17,,,,       | ۰۰۲۰۷     | مسلون   |
| rsicky  | 10,000       | ۰۰۲۰۷     | مسيحيون |
| 737637  | ۰۰۰ر۳۰       | ۲۰۰۰      | يهـــود |
| PFACE   | -            | _         | آخرون   |
| ۸۱۰د۱۹۱ | 71,,,,       | ٠٠٠ر ١٥   | ج_لة    |

وترجع هذه الزيادة المفساجئه فى أعداد البهود (فى القدسَ الجديدة) إلى الهجرة التى شجعت عليها الوكاله البهوذية والمساعدات التى قدمها لهم الانجليز أيامالإنتداب على فلسطين وطبقاً للتقرير الذى قدمه جون مارتن لهيئة الامم المتحدة بليك سكسس سنة ١٩٤٧ يتضح أن توزيع السكان كان كالآتى: (١٧)

| جلة السكان       | پهودی                    | ه-ربی                                  | الكان                                                                                           |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77J+++<br>77J+++ | 40000<br>A0000<br>AA0000 | ************************************** | القدس القديمة ( داخل السور )<br>الجزء العربي من القدس الجديدة<br>الجزء اليهودي من القدس الجديدة |
| ۰۰۰ر۱۶۲          | 11/11                    | ۱۰۰۱ره۲                                | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |

وبعد أن خصمت القدس القديمة (داخل الاسوار) للحكم الاردني سنة ١٩٤٨م هجرها اليهود إلى القطاع اليهودى (خارج الاسوار) ثم رجعوا اليها بعد العدران الاخير (١٩٦٧) رافضين بصلافة الحروج منها ، ومصرين على جعلها عاصمة لهم ، متحدين بذلك قرارات الامم المتحدة ، والرأى العام العالمي ، كما سيجيء تفصيلياً فيها بعد .

# مصادر الباب الآول

| - عارف باشا العارف: تاريخ القدس ج ١ ( القداهرة ١٩٥١ ) ص ١٤٠٠؛  The works of Flavius Josephus, Trans. by whiston(London) - 12, 3,610  Marmorosch, Old and New places in Palestine, p. 54.  Encyclopedia Britannica, 1964, Vol, 13, p. 607  عبد الحوى معجم البلدان ص ١٩٤٤ .  Viatar, Palestine, p. 18.  السيوطى: إنحاف الإخصاف فضائل المسجد الاقصى ص ١٩٠٠ .  خبرائيل الحورى وسليم ميخائيل: آثار الادهار (بيروت سنة ١٩٧٥) ص ١٠٠٠.  Stimpson, George, Abook about the Bible. p.216.  Harmsworth's Universal Encyclop. vol, 15.  سليم سعيد: مذكرات غير منشورة بعنوان وجفرافية وشعوب الكتاب المقدس المحتاب المقدس المحتاب المقدس (١٩٦٢) ص ١٩٠٠ .  Warren, Jerusalem, p. 231.  Eugene Hoade, Guide To The Holy Land, p. 127.  Schaff-Herzog Encyclop. Vol. 6, p. 130.  المرجع السابق ص ١٩١٤ ( مصلحة تسوية الأراضي بحكرمة فلسطين - عارف - المرجع السابق ص ١٩١٤ ( مصلحة تسوية الأراضي بحكرمة فلسطين - ( القاهرة عدر المدن عمر المدن المحاليل ج ١ ص ١٩٠٧ ) ص ١٩٠٠ .  Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33  Harmsworth, Op. cit, vol, 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دائرة معمارف البستاني مجـــــلد / ٤ ( بيروت ١٨٨٠م ) ص ٦٣٣ . | - 1        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| The works of Flavius Josephus, Trans. by whiston(London) - 12, 3,610  Marmorosch, Old and New places in Palestine, p. 54 Encyclopedia Britannica, 1964, Vol, 13, p. 607 - والمورض الجوري ممجم البلدان ص والم المجد الاقصى ص ١٩٤ - السيوطي: إنحاف الإخصافي فضائل المسجد الاقصى ص ١٩٤ - السيوطي: إنحاف الإخصافي فضائل المسجد الاقصى ص ١٩٤ - السيوطي: إنحاف الإخصافي فضائل المسجد الاقصى ص ١٩٥ - المسجد المربية الملوري وسلم ميخائيل: آثار الادهار (بيروت سنة ١٩٧٥) ص ١٩٠٠ - المتسهد المناس المتسودة المناس المتسهد المناس المتسهد المناس المتساس المتسهد المناس المتساس المت     | عارف باشا العارف: تاريخ القدس ج ١ ( القساهرة ١٩٥١ ) ص ١٩٧٠: | - Y        |
| Encyclopedia Britannica, 1964, Vol, 13, p. 607  (عبر البلدان ص 18, البلدان ص 18, البلدان ص 18, السيوطى: إنحاف الإخصافي فضائل المسجد الإقصى ص ١٦، السيوطى: إنحاف الإخصافي فضائل المسجد الإقصى ص ١٦، السيوطى: إنحاف الإخصافي فضائل المسجد الإقصى ص ١٦، ص ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ عبر الميل الحورى وسلم ميخائيل: آثار الإدهار (بيروت سنة ١٩٠٥) ص ١٥٠٠ المناب المقدس المحتاب المتاب المقدس المحتاب المتاب المقدس المحتاب المتاب   | The works of Flavius Josephus, Trans. by whiston(London)    |            |
| المدان ص ١٤٤ عند المبدان ص ١٤٤ عند المبدان ص ١٤٤ عند المبدا الإخصافي فضائل المسجد الإقصى ص ١٤ عندائيل المسجد الإقصى ص ١٤ عندائيل المسجد الإقصى ص ١٤ عندائيل الحورى وسلم ميخائيل : آثار الإدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) ص ٧٠٠ عبدائيل الحورى وسلم ميخائيل : آثار الإدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) ص ٧٠٠ عندائيل الحورى وسلم ميخائيل : آثار الإدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) ص ١٤٥ عندائيل المقدس المناب المقدس المناب المقدس المناب المقدس المناب المقدس المناب المقدس المناب المناب المقدس المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب عندائيل   | Marmorosch, Old and New places in Palestine, p. 54.         | <b>- </b>  |
| السيوطى: إنحاف الإخصافي فعنائل المسجد الاقصى ص ١٢ ص ١٩٠٠ ص ١٩٠٠ عبرائيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الادهار (بيروت سنة ١٨٧٥) ص ١٧٠٠ عبرائيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الادهار (بيروت سنة ١٤٠٠ ص ١٤٠٠ جبرائيل الحقورة بعنهائل المنافقة والمعوب الكتاب المقدس الميتاب المقدس الميتاب المقدس الميتاب المقدس الميتاب المقدس المعدد: مذكرات غير منشورة بعنوان وجفرافية وشعوب الكتاب المقدس المعردة المعاون عبر (١٩٦٧) عبر (١٩٦٧) عبر المعاون عبر المعاون عبرائية العليا لفلسطين عبرائية العليا لفلسطين عبرائيل عب   |                                                             | - •<br>- ٦ |
| جبراكيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الآدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) ص ٧٠٠ كانسته بيراكيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الآدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) كانسته بيراكيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الآدهار (بيروت سنة ١٩٤٥) كانسته بيراكيات غير منشورة بعنوان وجغرافية وشعوب الكتاب المقدس المنتاب المقدس المنتاب المتاب ا   | Viatar, Palestine, p. 18.                                   | - Y        |
| جبراكيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الآدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) ص ٧٠٠ كانسته بيراكيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الآدهار (بيروت سنة ١٨٧٥) كانسته بيراكيل الخورى وسليم ميخائيل: آثار الآدهار (بيروت سنة ١٩٤٥) كانسته بيراكيات غير منشورة بعنوان وجغرافية وشعوب الكتاب المقدس المنتاب المقدس المنتاب المتاب ا   |                                                             | - A        |
| Stimpson, George, Abook about the Bible. p.216.  Harmsworth's Universal Encyclop. vol, 15.  المجم سميد: مذكرات غير منشورة بمنوان و جفرافية وشعوب الكتاب المقدس المحتاب المقدس ( ١٩٦٢ ) س ١٩٧ س ( ١٩٦٢ ) س ١٩٧ س ( ١٩٦٢ ) س ١٩٧ س ( ١٩٦٢ ) س ١٩٠٠ المحتاب المح  |                                                             |            |
| - سليم سعيد: مذكرات غير منشورة بعنوان و جغرافية وشعوب الكتاب المقدس ( ١٩٦٢ ) ص ٢٧ ص ( ١٩٦٢ ) ص ٢٧ ص ( ١٩٦٢ ) ص ١٩٦٠ ) حلات المعتدل ا   | ·                                                           |            |
| Warren, Jerusalem, p. 231.  Eugene Hoade, Guide To The Holy Land, p. 127.  Schaff-Herzog Encyclop. Vol. 6, p. 130.  الرجع السابق ص ١٩١ ( مصلحة أسوية الآراضي بحكومة فلسطين ) ١٩٢ ( مصلحة أسوية الآراضي بحكومة فلسطين و المرجع السابق ص ١٩١ ( القاهرة علمت المربعة العلمية العلم        | Harmsworth's Universal Encyclop. vol., 15.                  | - 4        |
| Warren, Jerusalem, p. 231.  Eugene Hoade, Guide To The Holy Land, p. 127.  Schaff-Herzog Encyclop. Vol. 6, p. 130.  عارف ــ المرجع السابق ص ١٩١ ( مصلحة تسوية الآراضي بحكومة فلسطين ) ١٩٩ ( مصلحة تسوية الآراضي بحكومة فلسطين ــ ( القاهرة ــ مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين ــ حقائق عن قضيـــة فلسطين ــ ( القاهرة ــ كتب الهيئة العربية العليا لفلسطين ــ حقائق عن قضيـــة فلسطين ــ ( القاهرة ــ ١٩٥٧ ) ص ١٤٨ ــ يوسف الحاج : هيكل سليان ص ١٤٨ ــ يوسف الحاج : هيكل سليان ص ١٤٨ ــ القاضي مجير الدين : الآنس الجليل ج ١ ص ١٩٩٨ ــ القاضي مجير الدين : الآنس الجليل ج ١ ص ١٩٩٨ ــ القاضي مجير الدين : الآنس الجليل ج ١ عم ١٩٨٨ ــ المحمد   | •                                                           |            |
| Eugene Hoade, Guide To The Holy Land, p, 127.  Schaff-Herzog Encyclop. Vol. 6, p, 130.  - عارف ـ المرجع السابق ص ١٩١ ( مصلحة تسوية الأراضي بحكومة فلسطين ) ١٩٢ ( مصلحة تسوية الأراضي بحكومة فلسطين ـ المربع السابق ص ١٩٠ ) مكتب الميئة العربية العليا لفلسطين ـ حقائق عن قضيـــة فلسطين ـ ( القاهرة ٢٤٠ ) ص ١٤٠ ) ص ١٤٠ ) ص ١٤٠ القاهرة العاربية العليان ص ١٤٠ القاهرة العاربية العاربية المايان ص ١٤٠ القاهرة العاربية العاربية الأنس الجليل ج ١ ص ١٩٠ كالعاربية العاربية ال  | •                                                           | -11        |
| Schaff-Herzog Encyclop. Vol. 6, p. 130.  - عارف ـ المرجع السابق ص ١٩١ ( مصلحة تسوية الأراضي بحكومة فلسطين ) ١٩٢ لم المرجع السابق ص ١٩٢ ( القاهرة مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين ـ حقائق عن قضيـــة فلسطين ـ ( القاهرة عن الميئة العربية العليا لفلسطين ـ حقائق عن قضيـــة فلسطين ـ ( القاهرة عن المعنى المعنى عبير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٨٨ لم المعنى بحير الدين : الأنس المعنى بحير المعنى بحير الدين : الأنس المعنى بحير الدين : المعنى بحير   | •                                                           |            |
| - عارف - المرجع السابق ص ١٩٩ ( مصلحة تسوية الآراضي بحكومة فلسطين ) - المرجع السابق ص ١٩٧ - المرجع السابق ص ١٩٧ - مكتب الهيئة العربية العلميا لفلسطين - حقائق عن قضيـــة فلسطين - ( القاهرة ٢٤٠ ) ص ١٤٠ - يوسف الحاج : هيكل سليمان ص ١٤٨ - يوسف الحاج : هيكل سليمان ص ١٤٨ - يوسف الحاج : هيكل سليمان ص ١٤٨ - ١٤٨ - ٣٣٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٨٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٨ - ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                           | -17        |
| القاهرة المربية العليا لفلسطين ـ حقائق عن قضيـــة فلسطين ـ ( القاهرة العربية العليا لفلسطين ـ حقائق عن قضيـــة فلسطين ـ ( القاهرة العرب ١٤٠ ) ص ١٤٠ ) ص ١٤٠ ) ص ١٤٠ العرب الحاج : هيكل سليان ص ١٤٨ ـ يوسف الحاج : هيكل سليان ص ١٤٨ ـ القاضى مجير الدين : الأنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ ـ Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33 - Harmsworth, Op. cit, .p. 4406 Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | -18        |
| - مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين ـ حقائق عن قضيـــة فلسطين ـ (القاهرة ٢٤٠) ص ٢٤٠ ) عن ١٩٥٧ ) عن ١٤٨ - (القاهرة ١٤٨ ) عن ١٤٨ - الميان ص ١٤٨ - الميان ص ١٤٨ - القاحى مجير الدين : الآنس الجليل ج ١ ص ٣٣٨ - Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33 - Harmsworth, Op. cit, .p. 4406 Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p, 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |
| الفاضي مجير الدين : الأنس الجليل ج ا ص ١٩٥٧<br>- الفاضي مجير الدين : الأنس الجليل ج ا ص ٣٣٨<br>- الفاضي مجير الدين : الأنس الجليل ج ا ص ٧٩٨<br>- Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33<br>- Harmsworth, Op. cit, .p. 4406.<br>- Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p, 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |
| الفاضي مجير الدين : الأنس الجليل جرا ص ١٤٨<br>- الفاضي مجير الدين : الأنس الجليل جرا ص ٣٣٨<br>- Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33<br>- Harmsworth, Op. cit, .p. 4406.<br>- Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |
| الفاضي مجير الدين : الأنس الجليل جرا مس ٢٣٨ كا Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33 - Harmsworth, Op. cit, .p. 4406.  Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                           |            |
| Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33  Harmsworth, Op. cit, .p. 4406.  Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |            |
| Harmsworth, Op. cit, .p. 4406. Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الماضي مجيد الدين: الألس الجليل جا ١ ص ٣٣٨                  |            |
| Schaff, Op. cit, Vol. 6 .p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valentine, Palestine, Past and Present, p. 33               | - 14       |
| Committy Obl. exil 1 crit 1 this manner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harmsworth, Op. cit, .p. 4406.                              | -11        |
| Josephus, Antiquities, 7, 14, 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schaff, Op. cit, Vol, 6 .p. 131.                            | - 7 •      |
| and the second s | Josephus, Antiquities, 7, 14, 41                            | -41        |

Op. cit, p. 131، - ۲۲

I bid, p. 132، - ۲۳

I bid, p. 132. - ۲۶

I bid, p. 132. - ۲۶

War, en, op. cit, p, 500,

السابق ص ۲۰۷ من محالات الحكمة الشرعية بالقدس ـ عارف ـ المرجع السابق ص ۲۳۷





#### الفصل الاول

#### الهجرات القدديمة للقدس

يدأت أول الهجرات القدس وما حولها في نهاية العصر الجلبدى الرابع (نحسو مره م قدم) بعد أن أخذت موجات الجليسد المنساب عن سطح الأرض نحو الشهال ، وبالمتالى حل الجفاف بالمناطق المسكونة فتحوات إلى صحارى ، كا حسدت فى شبه الجزيرة الهربية والصحراء الكبرى (۱) . ويذكر لنما علماء الآثار أن أول من سكن القدس قبائل بدائية فى العصر الحجرى القديم ، وقد وجدت أدوات حجرية من العصر الباليولوثى الآدنى Mousterian ، وكذلك من العصر المرستيرى Mousterian ، الذي الأدنى علماء الآثريون و الإنسان الفلسطيني القديم ، موجودة طالياً بمتحف القدس ، ويظلق علمها الآثريون و الإنسان الفلسطيني القديم ، وفى العصر الحجرى الأوسط كان الفلسطيني صياداً يقوم بالقليل من الوراعة وتربيسة الحيوان . ويشبه العصر الحجرى المعلمية في الأرض المقدسة حضارة وادى النيل في عصر ماقبل الآسرات (٥٠٠ يق.م) (۲) وفيه ظهر الفخار ، وكان من تتيجة الجفاف الذي حل بعد انحسار الجليد أن قذفت وفيه ظهر الفخار ، وكان من تتيجة الجفاف الذي حل بعد انحسار الجليد أن قذفت المعراء ، وجات شديدة الباس من الناس يلتمسون الحياة في وذبان الأنهار والمناطق المطيرة في الشهال . ومنذ الآلف الرابعة قبل الميلاد انخذت هذه الهجرات صورة منتظمة أوله الما بقدي ، واستطاعوا أن يقفوا في وجه الفيرانيين أبها بقسد .

ويعتبر الكنمانيون شديدى الصلة بالأموريين ( آكوين ١٠ : ١٩ ) ، إن لم يكونوا فرعين من جموعة كبرى تحركت في هجرة واحدة لا في هجرتين نخو غرب الاردن ، ويذكر المؤرخون أنهم سيطروا على سواحل البحر المتوسط ، ثم امتدوا نحو الشام شرقاً ، ويرى البعض أنهم جاءوا مباشرة من الجزيرة العربية ، بينها ينقل البعض الآخر عن ه. يرودت قوله أنهم هاجروا من فارس ، وتشير التورأة ـ التي تعتبر من أهم الوثائق التماريخية في هذا المجال ـ إلى مدى التقدم الذي وصحل اليه الكنمانيون ، فقد بنوا المعابد العنخمة والقصور الفخمة . وأسسوا المدن والحكومات المحلية المستقلة ، وبلغوا درجة كبيرة من الرق في الزراعة والصناعة ، حيث ينسب البهم إختراع الرجاج ، كما كانوا من أكبر التجار في حوض البحر المتوسط في تلك العصور ، وقد كشفت الآثار عن مدن كنمائية تدل على في حوض البحر المتوسط في تلك العصور ، وقد كشفت الآثار عن مدن كنمائية تدل على

حضارة هذا الشعب العربي ولسكن كان عيبهم الرئيسي هو تفكيهم السياسي في شكل حكومات فرعية بحكمها أمراء مستقلون ، فلم يستطيعوا ضم هذه الحكومات المتعددة تحت قيادة حاكم واحد وإقامة دولة كنمانية قوية بما سهل على العبرانيين - فيها بعسد الاستيلاء على أجزاء كبيرة من أرضهم . واحتلالها مدينة بعد أخرى أيام القائد اليهودي يشوع بن نرنكا نصف النوراة . إلا أنه - مع ذلك - لم بتمكن الاسرائيلون من بسط سلط مهم الكامل بصفة دائمة على كل الصفة الغربية الكردن . لان جزءا كبيراً ظل في أيدى السكنها نيين (۱) . وظلوا في صراع دائم معهم نحو ما ني عام ،

أما الهجرة الكبيرة الثالثة فقد قام بها الاراميون في منتصف الالف الثانية قبل الميلاد إلى الشام ، وظلوا بعد غزو العبرانيين في عداء مستمر معهم ، فدست اسرائيل لدى أشور فتم القضاء على الاراميين سنة ، ٢٧ ق م ، ولكن إسرائيل جنت نفس المصير جزاء خيانتها . فأزالتها أشور من الوجود بعد ذلك ، ولكن ظانت اللفة الارامية سائدة في الشام ألف عام أخرى . أما الفلسطينيون (وبعني اسمهم سكان الماطن المنخفضة) فقسد جاءرا في الموجة الرابعة ، ن جزير قكريت ، التي تسمى في التوراة بكفتور (تش ٢ : ٢٢ ، أرم ٤٧ ؛ ٧) من هجرة سامية مرتدة - ربما بسبب ضعط الهليذيين (الإغريق) الذين احتلوا كريت ، فسكن الفلسطينيون بين عافا وغزة . ثم توغلوا إلى الداخل حتى جبل يهوذا احتلوا كريت ، فسكن الفلسطينيون بين عني اسرائيل فيا بعد ، وانخذ الكنعانيون اللفسة وعاشت بقايا الكنعانيون اللفسة الكنعانية ومارسوا عاداتهم (٤) . وكان يحكم كل مدينة من مدنهم أمير يشفل - في نفس الوقت - منصب قائد الجيش ، وقد أثبتوا كفاء نهم في الحرب ضد الاسرائيليين فأخضعوهم لمم عدة مرات ، وظلوا في حزوب مستمرة معهم نحو ، ٣٠ عام ، جاءت أخبسارها بالتفصيل في التوراة في سفرالقضاة ،

أما الهجرة الآخيرة فقد قام بها العبرانيون. وهم قبائل بدوية سامية عاشت في شمال بلاد العرب وعلى أطراف سوريا الجنوبية الشرقية. وقد جاءوا إلى فلسطين إبان فسترة الفراغ التي تلت إنهيار الدولة الحديثة في مصر. وقد توقفت هذه القبسائل الإسرائيلية شرقى الأردن لتسمين العجول، التي نهبسوها من أرض بشسسان، التي كانت تحت سيطرة المساوك الآموريين. وهزمهم العدانيون في معركة أذرعي Edrel عام سيطرة المساوك الآموريين. وهزمهم العدانيون في معركة أذرعي 1946 قدم (تت ٣).



#### الفصل الثماني

حكم الفراعنة للأرض المقدسة

هناك أسطورة نقاما بعض المكتاب الغربيبين عن يوسيفوش وبلو الركارك Plutarch على يد ومصدرها المؤرخ المصرى ما نيتون Manetho من القسدس بنيت على يد المسكسوس ، بعد طردهم من مصر على يد تجتمس الثالث سنة ١٤٧٩ ق.م . بعد اس مزمهم في معركة بجدو ، وخضمت له كل فلسطين . راقام على المدينة المقدسة حاكم أمصر يا (١) ولكن يرجح البعض أن اليبوسيين - وهم فرع من سملالة الكنمانيسين العرب - هم الدين بنرها نحت قيادة ملكهم المسمى ملكيصادق (٧) .

ويتضع من رسائل تل الفسهارية السبع ( ١٤٥٠ ق ، م ) أن مدينة أورشليم كانسف خاضعة في ذلك الحين لفرهون مصر أمنحتب الثالث ( ١٤١٣ ق ، م ) ، الذي أرسل له الوالى المسمى عبد خيبا Abdikhiba يطلب هنه نجدة لصد هجوم الحابيرو ، الذين يرجح أنهم العبر أنيون (١٠) . وقد خصص القدس لجسكم إخناتون سنة ١٣٧٥ م . ق سر وكانت في عهده أهم ممتلسكات مصر ، ثم توت عندخ أصون سنة ١٥٧١ ق . م ، ثم سيتى الأول سنة ١٣١٤ ق م ، وقيل أنها خضعت بعد هؤلاء لمنفتاح ، ويدل على ذلك لوحسة اكتشفها العسالم الآثري سير فلندز بترى سنده ١٨٦٦م ( وترجع انحو ١٢٩٩ ق ، م) ومكنوب عليها بالهيروغلفية و لفد غلب الموك وقالوا سلاما ، وخربت تحيينو وهدئت أرض الحيثيين فانتهت كنمان وحل مهاكل الشرور ، وخربت إسرائيل ولم يعد لا بنائها وجود ، وأضحت فلسطين أرملة لمصر ، وصمتت كل البلاد وهدات ، وكل مر كان قيده الملك منفتاح ، ه

وكان الفراعنة بحكمون فلسطين عن طريق ولاة من أهلها بشرط أرب يدفغوا الجُزية و ولم بكونوا يتعرضون لمعتقداتهم الدينية أو عاداتهم المحلية ولم يصيبوهم بسوء (١١ ولمسا أغار الحبثيون من الشمال على الشام وفلسطين كان على فدراعته الاسرة الناسعة عشر أن يطـــردوا الحيثيين منهـــا ، وأتفق رمسيس الثاني مع ، لك الحيثيين حتسيب الثناني Hattusib على أن تبكرن فلسطين كلهـــا من نصيب مصر ( وحكان ذلك تحو ١٢٧٩ ق . م ) لكن المتساعب بدأت النية بظهور الاسرائليين . الذين يحتاجون منسا أن والحوربين ( بين ٢١٠٠ ــ ٢٠٠٠ ق . م ) وقام بهـــا الآباء الاولون اليهود وعــــلى رأسهم ابراهــــيم الخليـــل . الــــذى تقــــول التوراة أنـــه جاء غريبـا لأرض كسنمان ( فأسطين ) مع ابن أخيه لوط وعائلتيها . ويرجح بعض المؤرخين أرب ذلك كان في عصر الاستسارة الثانية عشر المصدية (وفرعونها سنوسرت). ويحتمل أن يـكون قـد عاش في عهـــد الملك حوراني المشرع البــابلي المشهور ، الذي تسميه التوراة أمرافيل ( تك ١٤ : ١ ) ، وحاش هؤلاء أأمبرا نيون النسرباء وسط السكنمانيين والحيثيين (الذين يرجح أنهم من سلالة كنمانية عربية ) ، وأنخ ذوا لغة أهل البلاد الحكنمانية ، وسمى سيدنا إبراهيم بالعبرائي لعبوره نهر الاردن فيطريقه لفلسطين ، أو نسبة لجده عابو بن سام بن نوح ( تك ١٠ ) .

وفي القرن ١٧ ق . م هـ اجر العبراتيون مـن فلسطين لمصر ( رحـ لم سيدنــا يعقوب

والاسباط بناء على دعوة ابنه يوسف الوزير فى البلاط المصرى) ، فاستقروا فى أرض جاسان ( يمحافظة الصرقية ) وكانوا فى بحموعهم سبعين فردا فقط ، وتم خروجهم من مصر عبر البحر الاحمر بقيادة مومى النبي ، بعد أن بقوا فى مصر ٣٠ عاما كاملا ، وقيل أن سيدنا موسى ترنى فى بلاط الما كذ حتشبسوت ( تحدو ١٥٢٧ ق م ) ، طبقاً لحفريات جلاستنج حصف بعثة جامعة ليفربول - فى مقابر مدينة أرسحا ، ويؤكد كل المؤرخين بأن الحروج من مصر يمثل البداية الحقيقية لنازيخ البود فى الارض المقدسة ، ويذكر المكانب يوجين هوذ و أنه لما تراخت قبضة مصر هما فى فلسطين سمح ذلك لهبرانين أن ينفذوا ببطء البها تدريجيا ( نحو ١٠٠٠ ق م ) ، حتى تم لهم النهام أكبر مساحه سها فى عهد داود ( نحسو ، ١٠٥ ق م ) » (١٠ ) وكان يابان عهيم الملك المكنماني ( وقائده سيسرا ) قسد سيطر هايهم من عام ١٢٧١ - ١٢٠١ ق . م مريمة قائدهم المشهود شيشون ( نحو ، ١٥ ق م ) ( ١٠ ) ، والجسدير بالذكر أن عربمة قائدهم المشهود شيشون ( نحو ، ١١ ق . م ) ( ١١ ) ، والجسدير بالذكر أن تجرها النيران ( كا تشير النوراه ، والنصوص المصرية القديمة ) ( ١٠ ) ،

وكانت إسرائيل قد بدأت تظهر طموحها وتستهدف الاستقراد، ولكن الفلسطينيين استطاعوا أن يؤكدوا وجودهم ضدها ، لانها لم تكن قد عرفت الوحدة السياسية والادارية . على أن ضغط الفاسطينيين عليها كان من أهم العوامل في تجميع قواها ، وانشاء أول عليكة لوا ، وكان ملكها الآول شاول بن قيس ، وليكن الفلسطينيين استطاعوا أن يقضوا علية ، ثم تولى الحكم بعده داود الذي ، الذي عاش طوال حياته في حروب مستمره معهم ومع جيرا بهم العرب، واقتبس الاسرائيليون الحضارة الكنمائية فتركوا السكاماتيين وتعلوا منهم التجارة و بعض الصناعات السكاماتيين وتعلوا منهم التجارة و بعض الصناعات اليدوية ، وخامرا أياب الجاد، وابسرا بدلامنها نما با منسوجة من الصوف كئياب الكنمانيين .

#### الفصل الثالث

# القدس تحت سيطرة الببوسيين ( العرب )

 (خليفة موسى النبي) من الاستيلاء على مه ينتهم رغم أنه هزم أدونى صادق الملك اليبوسى وخلفاءه الملوك الكنمانيين الآربعة (سفر يشوع ١٠)، وظلمت المدينة المقدسة تحمل اسم يبوس Jebus وبقحصنها قائمسا في قلب الولايات الاسرائيليه، ويقول الكاتب الامريكي ستبمبسون جورج و أن بني يهوذا وبني شمفون تمكنوا من حرق المدينة وأسروا بعض اليبوسيين، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على الحصن القائم على جبل صهيون.

وكان من تتيجة ذلك أن أعاد اليبوسيون بناء المدينه ، ، وبقيت في أيديهم خلال حكم القضاة ، وفي عهد شاول الملك ، ( ١٣ ) ، وأكد أن القدس لم يسكنها اليهدود إطلاقا ، إلا بعد أن استولى عليها داود الملك سنة ٢٠٠، وق . م .

أماكيفية استيلا مذا الملك عليها فنرويها لنا التوراة ، والمؤرخ يوسيفوس اليهودى ، الذي يقول د أنه كان يسكنها اليبوسيون أصحابها ، الذين تفرعوا عن الكنمانيين ، ولما علموا برغبة داود في الاستيلاء على مدينتهم أغلقوا أبوابها ، ووضعوا حراسا عسل أسوارها ، ففضب داود وأمر بحصارها وقرر الاستيلاء عليها بأى ثمن ، حتى يبسط جناحيه على بقية فلسطين ، فأستولى على المدينة السفلية بالقوه ، وفشل في الإستيلاء على القلمة ، التي تمتبر نواة المدينة ، ولهذا أعلن مكافآت المجند ووعد أول ، ن يخترق الحنادق (التي في أسفل الفلمة ) ، ويستولى عليها سيتولى قيادة الجيش (سفر أخبار الآيام الأول (التي في أسفل الفلمة لنوال التيادة في أسفل الفلمة لنوال التيادة واستطاع يوآب بن صروبة أن يمنع الجند ويقتحمها أولا هم نال غرضه ، (١٤) ، وهكذا خضعت المدينة المقدسة للإسرائيليين بعد أن فشلوا في الاستيلاء عليها أيام يشوح (أى منذ ه و عاما) .

ويبدو من كلام يوسيفوس أنه كانت هناك خيانه وراء سقوط المدينة ، حيث يه بد هذا المؤرخ بولاء هرنون (أرونا) اليبوسى ، الذي كان من كبار أغنيائها ، ويقرل أنه كان مجال الهبرانبين والملك داود ، ويرجج أنه سهل لهم دخول القلمة الحصينة ، وهو الذي ذكرت التوراه أنه الذي باع قطمة الارض ، التي بني عليها الملك سليمان هيكله المشهور ، وقد تكلم يوسيفوس بصراحة عن الجهد العظيم الذي بذله الفلسطينيون لمناصرة إخوانهم اليبوسيين ، واعلائهم الحرب على داود ، الذي انتصر عليهم — في رأيه — إخوانهم اليبوسيين ، واعلائهم الحرب على داود ، الذي انتصر عليهم — في رأيه سلقلة عددهم ، فدنه منهم عسدداً وهرب الباقون (١٥٠) ، وترجع رغبة الملك دواد في الاستيلاء على يبوس (القدس) لموقعها الطبيمي الذي يحميها، وتوسطها فأسطين ، بالاصتيلاء على يبوس (القدس) لموقعها الطبيمي الذي يحميها، وتوسطها فأسطين ، بالاضافة إلى أهميتها السياسية يالنسبة له ، إذ أنها تقع في أرض عايدة لم تخضع الإسباط بالاضافة إلى أهميتها السياسية يالنسبة له ، إذ أنها تقع في أرض عايدة لم تخضع الإسباط

فهن الدع بين الأراضى التي إحتاما سبطا بهوذا وبنيامين ، مع مالموقعها الاستيراتيجى من سيطرة المه على خطوط المواصلات الرئيسيه بين الشهال والجنوب ، وصلاحيتها لتكون عاصمة علمكة موحدة (١٦٠) ، ولهذا القل داود عاصمته من مدينة حبرون (وهى مدينة الخليل الحائية ) \_ بعد أن ظل فيها سبع سنوات ونصف \_ إلى اورشليم ، التي بقي بها ٣٣ عاما .



كام سليمان بمد الاسوار شمال قلمة داود، وبنى حصنا للحياية، ولو أنه غير معروف مكانه بالضبط، كما شيد لنفسه قصسرا لحماً على ال أوفيل Ophel احاطه بأسوار قوية لحمايته، وكانت له توابات ضخمة في الجنوب. وله عدة أبهاء على مستويات التل المختلفة وهي البهو السكيد ( المسمى دار السان)، جو الاعسدة. صالة المسسرش، وفي الفناء الاوسط قصر سليمان وقصر زوجته المصرية (١٧).

وتذكر التوراة أن سليمان قام بيناء سورحول القدس ( 1 ملوك س : 1 ، p : 10) ، والخاراً لعدم معرفة مساحة المدينة أو احتدادها في عهده ، فلا يمكن تحديد طول هــــذا السور ، ويبدر أنه وضع في اعتباره فصسل مدينة داود ( ـــــ الحصن اليبوسي الآول ) عن أورشليم التي توجد على التل الجنوبي الغربي على حسب رأى يوسيفوس (١٨) .

وقد اكنشف اخيراً بقايا حائط في جنوبي شارع الملك داود في وسط القدس القديمة عند مايسمي ببوابة ويلسون، وبرجح أنه جزء من سور سليان (١٩)، وقد اكنشف المهندس الابجليري مودسلي Maudsley والامريحكي بلس Pliss عدة بوابات فيه، وحكذلك حددا إنجاه التحصينات، ولكنها لم يستعليما أن يحددا زمنا وكداً لهسده الابنية سواء في أيام سليان أو بعده. وأما أولاد سايان الذين حكموا بعدد فقد أقاموا بدورهم تحصينات جديدة القدس، فقسد أقام حزقياً سورا عارج حدود المدينة الشابئة لتوسيمها، سماه يوسيفوض الحائط الثاني (٢٠)، وذكره نحميا النبي (٣: ٣٧، ٣١: ٣٧) وذكره، وتوجد في شمال برج داود تحمت اساس الكنيسة الإنجيلية الالمانية الحالية، القريبة من الركن الشمالي الغربي من الحرم الشمريف، وكان لهذا السور الاخير بوابتان إحداهما قسمي البوابة القديمة، والاخير بوابتان إحداهما قسمي البوابة القديمة، والآخيري مربوابة السمك (نحميا ٣: ٣٠، ١٢: ٣٩)، ويرجح أن تسكون الأولي قريبة من كنيسة القبر المقدض (القيامة)، ومستشني سان جون البروسي، وربماكانت من وابه السمك تقود إلى وادي تربيون.

ومن سفر صفنيا النبى ( ١ : ١ ) يستنتج أن هدنه المدينة الجديدة كانت تحتوى على محلات المتجار الفينية يبن العدرب ، أما برجى حنانيا وحمية ( أرميا ٣٩ : ٣٨ ، نحميا ٣ : ١ ) ف كانا بالفرب من بوابة العنائ ( التي سميت أيضا بوابة بنيامين ) ، وعدل مسافة قصيرة شرقا بنحني السور نحو الجنوب موازيا لوادى قدرون ، وببدو أن هدنا الاتجاء قد تغير عدة مرات ، أما البوابات الاخرى في ذلك العصر فكانت البوابة الوسطى ( أرميا ٣٩ : ٣ ) ، وبوابة برتشر دو Potsherds ( أرميا ٢٩ : ٢ ) ، وبوابة زكريا ( أرميا ٢١ : ١٩ ) ، التي تفتح على قصسر سليان وبوابة الحرس ( ٢ ملوك ١١ : ١٩ ) ، التي تفتح على قصسر سليان وبوابة الحسان ( نحميا ٢٨ : ٢٠ ) ، والاخيرة لم بعثر لها على أثر حتى الآن .

# هيكل سليان:-

كان الاسرائيليون منذ أيام موسى النبئ حتى عهد داود يقيمون شعائرهم الدينية

فى خيمة تفك وتركب فى أى مكان (خيمة الاجتماع)، أثناء ترحالهم من سيناء وتسللهم إلى أرض كنمان على جبل موريا، فدراى سلبهان الاستماضة عنها بمعبد يبنى من الحجارة فا فأختار مكان على جبل موريا فى جنوب شرق القدس القديمة، ويعتقد اليهوذ بأنه فى هذا المسكان أمتحن الله عبده إراهيم الحليل ليقدم أبنه ذبيحة، وارف كانت كل السكمابات الفربية النى أمحكن الاطلاع عليها (٢١) تشير إلى أن ذلك الفداء نم فى منطقة كنيسة القيامة فيا يسمى بهيكل جلد المسبح بدير مار ابراهيم، وليس محل هيكل سليمان كما يقول التقليد اليهودى. وهدا الموقع هو ال مستطيل يحده شمالا تل يسمى صخر بريتا، وإلى الشرق وادى قدرون وفى الفرب وادى تريبيون، ويجتمعان عند الجنوب على شكل زاوية حادة ..

#### ( هيكل سليمان )



وكان بحوار الحيكل قصر سليان ومساك في إسرته ومقار الكهنة القائمين بالحسدمة في الحبيكل ، والجدير بالذكر أن العرب هم الذبن ساهموا في بنائه لعسدم خبرة البهود بالفن المعارى في هذا الوقت فكان رسمه على طراز مصرى أشورى ، وساهم الفيفيةبون العرب يخشب الارز والسرو من لبقان ، وأقيم الهيكل على شكل مرابع طسسول صلعه ، ١٨ م واستخدمت فبع حجارة كبرة ، وكان موقع الصخرة (الني تقع حالياً نحت قبية عسجد الصخرة) هو هيكل الذبائح ، الستى يسميها البهود بالمحسرقات ، وكان مكشوفا ومقطى بصفائح من النحياس في جوانبه الاربعة ،

وكان الكهنة اليهود يقدمون عليه الذبائح الحيوانية المختلفة يوميا في الصباح وفي المساء عن طريق حرقهما بالنار، ويقع في وسط ساحة تدعى دار الكهنة، وهي فعناء داخلي مرتفع يستقر فيه الكهنة لمقابلة اليهود الذين يرغبون في تقديم الذبائح لله تكفيرا عن

خطاياهم ، وبوجد هنا أيضا حوض نحاسى كبير محمول على ١٧ ثموراً من النحاس المسبوك ومداخل الساحة تشبه واجهات هياكل قدماء المصريين ،

ويرقى بعد ذلك على سلالم حجرية عليها عمودان مسبوكان من النحاس طول كل منها ١٣ مترا ، وأمامها إلى الغرب الباب الكبير ، الذى يقود إلى حصنين ارتفاعها ٢٣ م ويقع أمامها واجهة المكان المسمى بالفسندس وعرض مدخله ، ١ م ، وأبعاده هى ٧٠ × ١٠ × ه متروفيه مايسمى بهيكل البخوروالوائد الذهبية الحنس التي كان يوضع عليها الحنز اليوى والمناثر العشير الذهبية ذات الشعب الاربعة وفي هسذا المسكان ظهر الملاك جبرائيل لوكريا النبي فيما بعد (ليبشره بمولد يوحنا للمعدان . قبل أن يبشر العذر أمريم بولادة المسيح بسته أشهر طبقا لما جاء في إنجيل لوقا ١ : ٥) .

ونصل بعد ذلك إلى المسكان المسمى قدس الاقداس ، وهو غرفة مربعة طول ضلعها . 1 متر ، وهو مكان مظلم ( أي بلا نوافذ )ويضم تا بوت العهد ، الذي صنعه موسى النبي . ليسير أمام بني إسمرائيل في البرية ، وبداخله لوحا الشريعة اللذين كتبت عليها الوصايا العشر المشهورة ، وقسط يضم القليل من المن ، الذي كان برسله الله لبني إسراكيل في البرية وعصا هارون رئيس الـكمنة وأخو موسى النبي وكان هذا التابوت موضوعا على مائدة ذهبية ــ تحت جناحي لوحتين معدنيتين على شكل ملاكين في عهد سليمان ، ثم فقد بعــد سبى اليهود إلى بابل ، ولم يعثروا عليه بعد رجوعهم ، هذا ـــ وكان غير مسموح لاحد يدخول قمدس الاقداس الالرئيس الكهنة مرة واحمدة في السنة ، ولهذا كانوا يربطونه يسلسلة ذهبية حتى اذا مامات داخله يمكن جر جثنه منها ، دون دخول أحد ، ولم يفصله عن المسكن الآخر المسمى القدس سوى حجاب حريرى ومن خارج الهيكل كانت تقع دار الشمب ، وهي تحيط بدار السكونة ، ولم يكن يدخلها سوى اليهود فقسط ، وبها مكان عماص بالنساء ويمكن الصعود منها الى دار الكهنة بخمسة عشرة درجة ( وكانت تتلى فيها من امير المصاعد أو المراق Graduals وكان لهما باب نحاسي ضخم يحتاج الى ٢٠ رجــلا الهتجه ؟ وكان يوجد خارجه صندرق لجمع التبرءات (لوقا ٧١١)، وعن شماله كانت تقم قاعة فسيحة ، حيث إجتمع علماء اللاهوت اليهود مع السيد المسيح ، وهو في سن الثانية عشر من عمره ، وفيها أيضاً قدم اليهودللمسيح إمرأة خاطئة سائلين آياه بخبث عما يحكم به عليها حتى يصطادره بكلمة المشتكرة بها ، حيث كانت الشريعة الموسوية تحدكم عليها بالرجم ، ولكنه أقيمهم بكلمته المشهورة « من منكم بلا خطيئة فليرجها أولا بمجر ، ( يوحنا م) .

وبعد ذلك يحاط الهيكل من الحارج بدار الامم ، حيث كان يجوز له برابره دخولها ، وكانت فيها عدة لافتات باليونائية واللاتيفية والعبرية للتحذير بعدم تجاوزها وإلا تعرض المخالف القصاص الشديد (وتوجد إحسدى هذه اللافتات بمتحف اللوفر بباريس). وكان في شرقي هذه الدارمكان واسع يضم دكاكين الصيارف لتغبير العملات الاجنبية ، وباعة الحمام والحيوانات التي تبداع النضحية ، وفي المواسم الديفية والاعياد كان هذا المكان يمتلا بالباعة ، حتى أنهم كانوا يتوغلون إلى دار الكهنة أيضا ، وابدة اطردهم المسيح مرة منه ، وأرجعهم الى مكانهم المخصص لهم (يوحنا ٢ : ١٣) ، ويرجح أن يكون في هذا المكان باب الجيدل ، الذي شفي عنده القديس بطرس الرجل المخلم (سفر أعمال الرسل ٢ : ١) ،

وقد تهدم هذا الهيكل عدة مرات كان آخرها وأشدها سنة ٧٠ م، وبقيت بعض أساساته حتى سنة ١٧٥ م حيث أنى عليها الامبراطور الرومانى هدريان تماما ، وبنى محاما معبداً لجوبتر ، وبعد ذلك تهدم هذا المعبد الوثنى ، وذكر أحدد المؤرخين أنه لم ير منه شيئا سنة ٣٣٣ م (٢٢) . وعما يؤخد على سليمان أنه اهتم بقصره أكثر من اهتمامه جهيدكل الرب السابق وصفه ، فكان قصره مثلاً اكبر من الهبكل أربع مرات واستفرق بناؤه ثلاثة عشر عاما ، بينها شيد الهبكل في سبعة أعوام فقط كما تذكر التوراة .

ولا تريد أن تنهى هذا الفصل دون ان تذكر بعض الملاحظات على حكم سليمان وأبيه داود . . . . فقد دام حكمها مما ٧٣ عاما . وامتاز حكم داود بكثرة الحروب مع جيرا ته الفلسطينيين والمؤابيين المرب ولهدا لم تسكن فترة حكمه فترة استقرار . أما سليمان فإنه مال للتوسع بعنم اجدراء من البلاد المجاورة عرب طريق المداهدات السليمة و بمساعدة فرعون مصر ؟ الذي استولى على عدة مدن كنمانية وسلما مجانا كمدية لسليمان لزواجه من ابنته كما نقدول التوراة (أملوك ٩ : ١٦) .

ولم يسكن الجسسو السياسي بأحسن حال بمساكان في عهد والده فلم تمسكن الغلروف مستقرة تمداما في عهد سلبان ( ١٠١٥ – ١٨٤ ق ، م ) . فقد تحداه القائد العربي هدد الآدوى ، الذى سبق له اله رب من وجسمه داوه أبيه لارض مديان ثم مصر ، فأتمار القلاقل في وجه سلبان . الذى كان له أيضا خصم عربي آخر (أملوك ١١) ه.و رزوق ابن البداع ، الذى هرب الى دمشق ، ويربعام بن نباط ، الذى اغتاظ على وجه الحصوص من تحصين سلبان لاورشليم (١ ملوك ١١) وهرب هذا الثائر الى مصر ، حيث قبسله من تحصين سلبان لاورشليم (١ ملوك ٢١) وهرب هذا الثائر الى مصر ، حيث قبسله

شیشنتی فرعونها ، ورجع للقدس بعد موث سلیمان مسکالحا من أجسل إسترداد أرض المجداده بمساعدة سوریا ومصر ،

أما بالنسبه للحالة الإجتماعية في تلك الفسسة ، فقد كانت في رأى المستشرق المجرى المعاصر الدكتور جرمانوس سعبدارة عرب دولة تميش على الطبقية الحادة ، فالطبقة الإرستقر اطبة ( المسماة الحكر هنيت ) . هي وحدها التي كان لها حتى دراسة التوراة والعلوم الحاصة بها . ثم طبقة الليني ( وهم حسراس التوراة ) . ثم عامة الشعب وهي الاكثرية ، التي عاشت في فقسر مدقع لتخدم ها نين الطبقتين نتيجة لنظام السخرة الذي فرضه سليان ( ا ملوك ٢ ) . وعاش هذا الشعب متعصبا جدا يدعون الحداية عنده وحدهم وأنهم سعلى على الاساس سعلم متميزون على غيرهم من الشعوب المحيطة بهم وقدد غذت الطبقية التي كانت سائدة في مجتمعهم هذا الاتجاه العتصرى . ولهذا لم قمش هذه الدولة طويلا (٢٤) ، فأنشقت بعد رحبعام بن سليان سائدي كان جاهلا وقاسيا للى دو يلتين صغيرتين إحداهما في شمال فلسطين . وسميت عالم المرائيل تحت حكم القائد يربعام وضعت عشرة اسباط وصارت عاصمتها السامرة (٢٠). اما المملكة الاخرى فكانت اصغراذ ضيت سبطين فقط : وقدد دعيت علم كم يهوذا واتخذت اورشلم هاصمة لها .

وقد فسد ملوك إسرائيل وعبد دوا مع شفو بهم الأوئان . وعاشوا في الملذات كا قسرد التوراه أخبسارهم بالتفصيل . وظلت الصفائن بين المملكة بين الاسسرائيلية بين وأخذت كل منها تناوى الآخرى وتسمى الفضاء على زميانها وظهر ذلك عندما طلبت علمك الشمال مر علمك آرام العربية السورية أن تقضى عسل المملكة اليهودية الجنوبية وفعلا نالت مأربها ، وقد هال يربعام أول علوك الشمال أن تخرج القدس من يده . وهي المدينة المقدسة ذات الدخل المالي الكبير من الحج في مواسمة التي كانت تشكرر ثلاث مرات كل عام . لهذا إختار عدينة أخرى هي بيت ايل لبناء عميد آخسسر لنفس الفرض ، لكنه عاد ونكت عهده مع الله فوضع في معهده مع الله فوضع في معهده تما الميلا مصدرية .

وقد استمرت بملسكة إسرائيل مر. عام ٣٠٠ – ٢٧٧ ق ، م وكان لها ١٩ ملسكا أما علسكة يهوذا فقد عمرت من ٩٣٠ – ٨٨٥ ق ، م وكان لها عشرون ملسسكا ، وكان فرعون المسمى شيشنق الآول قد سبق الوافدين من أرضالرافدين (العراق) وصعد على اورشليم أيام رحبعام بن سليمان ( ٩١٥ ق ، م ) ومعه ٢٠٠ مركبة حديدية ، ٥٠٠ وأخذ كل جندى مصرى ، وأستولى على المدينة المقدسة ( ٢ أحبار الآيام ٢١ : ٢ ) ، وأخذ كل

خوان البيكل و مقتنبات القصر الملكى ( ١ ملوك ٢٤ : ٢٥) ، و خلد شيشئق إلاتصاره على اليهود برسم على معبد آمون ببين جلوسه بين ٣١٨ ملك او واليا ، وامامه يهودى ( يبدو من انفه الممكوف المعروف) ، و بجائبه كنابة هيروغليفية تقول و بوذا فرعون ( اى ملك يهوذا ) ، كما هجم الملك المصرى زارح ( الكوشى الاصل ) على علمك يهوذا بعسد ذلك ، بجيش يضم مليون جندى ، ، ٣٠ مركبة حديدية كما تقول التوراه ( ٧ اخبار الايام ١٤ . به ) ، وقد دون هذا الملك أخباره هذه على معبد الكرتك ، ثم صعد بعد ذلك فرعون المسمى نخاو ( نحو ، ٢١ ق ، م ) واستولى على أورشليم ، بعد أن قتل الملك يوشيا ، وقبض هدلى ابنه و وأتى به الى مصر حيث مات ( ٧ ملوك ٢٣ : ٢٠ ) ، وولى أبنه يهوياقيم على اورشليم ( ولسكنه خضع لحكم البابلين ) .

وكانت جحافل الآشوريين قد أزالت المملكة الشمالية منسذ سنة ٧٢٧ ق . م وهـكذا كانت نهاية الدرلة البهرديه وجمتمهما الديني على أيدي اهل الرافدين ووادي النيل (٣٠) .



#### القصل الخامس

### القدس في المهدبن الأشوري والباطي

جاء الملك شلمناصر الآشورى سنة ٧٢٧ ق م ، وسي اليهود الساكنين في المماكة الشهالية مع ملكهم هوشع إلى مدينة نينوى ( بشهال العراق ) ، وقام هذا الملك بارسال عدد كبير من الاشوريين الإقامة في شمال فلسطين ، وتعلم بعضهم الشريعة اليهودية وسموا بالسامريين ، لكنهم خلطوا بين ديانتهم الوثنية وبين اليهودية ، وهكذا خضعت المماكة الشهالية الإسرائيلية للحكم الاشورى .

أما بالنسبة للملكة الجنوبية فقد حاصر الاشوريين عاسمتها أورشايم يقياده الملك ستحاريب شخصيا (٧١٣ ق.م) ، ولكتهم ارتدوا عنها لانتشار الطاعون بين صفوف الجيش ، ثم أعاد الحصار فتم له احتلالها ، ويسدل على ذلك اسطوانة سداسية الشكل موجودة بمتحف لندرس ، وعليها قصة هسدة الحصار، كا روته التوراة (٢ ملوك ١٨ موجودة بمتحف لندرس ، وعليها قصة هسدة الحصار، كا روته التوراة (٢ ملوك ١٨

وقد استرجع المصريون القدس لحكهم كا سبقت الاشارة ، الى أن حاصرها الملك البابل ببوخذنصر الثانى (٩٣ ه ق . م)، وقبض على يهويا قيم ملكها وكلرجاله وسباهم الى بابل، واستولى على خزائنه ومقتلياته ، كا حل معه كل أغشية الدهب الموجودة بالهيكل (٢ ملوك ٤٢ : ٤١) ، كا جع أيضا كل الصناع الهرة وعددهم نحو . . . ١٨ عامل وتقلهم الى ملوك ٤٢ : ٤١) ، كا جع أيضا كل الصناع الهرة وعددهم نحو . . . ١٨ عامل وتقلهم الى الماصمة البابلية في المراق ، ورجع إلى بلاده بعد أن عين صدقيا عم يهويا قيم حاكما من قبله ، ويشرح لنا التلود العبرى (النص الانجلين عن سبب إنهزام اليهود أمام البابليين بقوله ، انه نتيجة لتماظم شر الاسرائيليين أمام الله العلى ، ورفضهم كلمات التحذير التي بقوله ، الذي ترك أورشليم إلى أرض (سبط) بنيامين ، ولم تستجب صلاته ، فإم نبوخذ نصر واستولى على المدينة المقدسه وأحرق زينات الهيكل ، وأخذ محتوياته وذبح من السكان الكهنه والعلم اليين ، الصفار والكماد ، حتى الدين في المهد ، ثم أحرق أخيراً الهيكل ، وأخذ رئيس المكهنة زكريا بن يهودية ثياب الكهنوت ، والتي بهسافي النار ، ، وقال انه مادام قد احرق الهيكل ، فلم يعد هناك حاجه بعد إلى كهنة . ثم التي بنفسه في النار ، وحذا حذوه جميع الكهنة الموجودين ، أما بقية الشفب فأفتادهم الجند مقيدين بالسلاسل إلى بابل (٧٧) . ونهتقد أن هذا النص لايحتاج إلى تعليق .

وقد عاود البابليون حصار أورشليم سنة ، ٥ و ق . م لمدة تسعة أشهر ( والمفتقد أنها مدة مبالغ فيها ) ، وبنوا حولها التحصينات ، ويروى لما سفر الملوك الثانى ( ص ٢٥ ) أن الميهود عانوا من تفاذ الطعام فأشتد الجوع بالمدينة ، ولهذا حاولوا الهرب ليلا مسع ملكهم صدقيا ( الذى سبق أن عينه البابليون ) فقبض عليه البابليون وساقوه إلى عاصمتهم وبعد عشرة سنوات أخرى عاود البابليون حصار أورشليم لثالث مرة ( ٣ ملوك ٢٥٠٥) وأحرقوها بكل بيوتها ، وهدموا سورها وسبوا عددا كبيرا من اليهود إلى بابل ، ولم يتركوا فيها سوى المساكين وبعض الفلاحين و عين لها الملك البابل حاكما أسمه جدايا ، يتركوا فيها سوى المصفاة ، بما يدل عسل عدم صلاحية أورشليم السكني كماصحة بعد أن خربها البابليون (٢٨) .

ويقرُر جمـــيع المؤرخين أنه بعد السي البابل انتهى الوجـــود اليهودى في فلسطين نهائيها (٢٦) . ولم يتمكن اليهود من استعادة كيانهم السياسي ، بل عاشوا مجرد طائفة دينية. يراسهاكاهن - كا سبقت الاشارة - حتى عهد المكابيين ( ١٦٧ ق ٠ م ) . وبما تجدر ملاحظته في حتام هذ الفصل والتنويه عنه - أن الباحث في تاريخ الشرق الاوسط يجد أنه همل طول ماعاش الاسرائيليون في فلسطين ، وما خاضوا من حروب مدح جيرانهم الفرب وغيره ، لم نجد لهم ذكراً في كتب المؤرخين المعاصرين لهم - كبفيه الشعوب الإخرى - بما يدل على أن الشعب اليهودي لم يكن سوى شعب قبلي ، حروبه عبارة عن غزوات قبلية ضئيلة ، يمكن أن تكون أشبه بتلك التي كانت تحدث في الجزيرة العربية في زمن الجاهلية و بل أن التوراة نفسها لم تذكر أن اليهود قد سيعاروا على فلسطين كلها في أي يوم من الآيام ، على الرغم من صغر مساحنها ، بل أن سلمان في كل بجده الذي أصفيرة، وأن ما أضفته الاساطير العسبرية الخيالية لم يكن في الواقع الا ملمكا صغيراً يحكم مدبنة صغيرة، وأن ما أضفته الاساطير عليه من بجد وجاه ليس الا تقديراً نسبيا يقاس بمن حوله من الملوك والأمراء الفيليين في فلسطين وما حولها ، كما أن هيكله ... اذا قيس بأ بعاده التي جاءت في سفر المسلوك له ولا يعدر أن يمكون بحجم كنيسة صغيره من كنائس الصواحي في المدن الاوربية و على حد تعبير المؤرخ المبير ويلز عالى الذي يعنيف الشواحي في المدن الاوربية و على حد تعبير المؤرخ المبير ويلز عالى الذي يعنيف بأنه لايقارن بضخامة المعابد البابلية أو المصرية القديمة (٣٠) الذي يعنيف بأنه لايقارن بضخامة المعابد البابلية أو المصرية القديمة (٣٠).

وقد أكدالهالم الآثرى المشهور برستد Breasted أن سليمان الحسكيم لم يكن سوى واليا من الولادة الحاضمين الحكم المصرى (١٣١) ، وبذلك تخلص إلى أن القدس لم تخضع في الواقع للحكم اليهودى إلا بضع سنوات قلائل . وسيتم إثبات ذلك فسيما بعد . فوو الإنتهاء مرب العرض التاريخي .

#### الفصل السادس

# القدس تحت الحكم الفارسى

تفلب الفرس على البابليين بفعثل براعة الجواسيس اليهبود. وقد حفظ كورش الفارس الجميل لحم . إذ أنه بعدما فتح أورشليم (٢٦ ه ق م ) أمر بعودتهم اليها بعد أن قصوا في السبي ٧٠ عاما . وقالى أبن العبرى أن الملك الفارسي أحشويرش . الذي تزوج من الفتياة اليهودية الجميلة إستير ــ هـــو الذي أعاد اليهود الى القدس بناء على رغبتها (نحو ٣٨٥ ق.م.) (٢٣٦ . فعــاد القليل من المسببين . لأن أكثرهم ارتد في الآسر عن الديانة اليهودية وعدوا الآلحة الوثنية الاشورية والبابليه وفعنل بعضهم البقاء بجوار عاصمة المماسكة الفارسية

الجديدة . طمعا في الثراء المسادى . فرجع الفوج الارل بقيادة زربابل بنشالتثيل . الذي أخذ في إعادة بناء الهيكل حتى أتمه سنة و10 ق.م .

وعلى مدى السبعين خاط المقالية ظلت المدينة المدينة المقدسة في حالة يرثى لهما ، وبعد ذلك قام نحميا ببناء أجزاء السور المتهدمة بناء على أمر الملك أرتحتشا الأول (٩٣٠) . واتمه في ٢٥ يوما فقط (نحميا ٣ : ١٧) . وتولى ادارة القدس وأعطى له الفرس سلطه واسعة لانه كان مواليها لهم . وأقيمت ببوت المعظماء وبرج القصر العالم . وفي ذلك الوقت كانت أورشليم شبه خالية من السكان فتقرر تجميع نحو . / سكان تلال اليهودية المحيطة بها المسكنى أيها . وزاد الوراج المختلط كما سادت الملغة الآرامية . وأصبحت لغة الاعمال والحسكومة (١٤٠) . يمت المدينة بسرعة خلال القرنين التاليين ، على الوغم مما عاقب من تد ير على يد الفرس ، لذين حكوها بولاة فوسكانوا برسلونهم اليها تباعا . ولم يكن همهم سوى جباية الضرائب كانت حالة الآمن فيها تتوقف على مدى سير الجباية (٢٥٠) .

وظلت الفدس في يد الفرس . حتى قهرهم الاسكندر الاكسبر المقدوني . وكان أشهر لوكهم ، الذين خضعت لهم المدينة المقدسة كورش ( ٨٨٥ - ٢٩٥ ق.م. ) . قبيد ( ٢٩٥ - ٥٦٥ ق.م. ) . ارتحتشا ( ٤٨٦ - ٤٦٥ ق.م. ) . منذ ذلك الوقت تدفق الكثير مر . العرب على الارض المقدسة وعسلى القدس كا ذكر المؤرخون .

# الفصل السابع

# القدس في العهد اليوناني

جاء الإسكندر الاكبر الى المدينة المقدسة سنة ١٣٤ ق.م. .وبما قاله المؤرخ بورثر فى المناسبة و ان الإسكندر صعد الى أورشليم ودخلها بوقار . ولم يعتر أحداً من اهلها و الما منه علم اليهود بقدومه خاذوا منه خوفا شديداً . فلبس يادوع السكاهن الاعظم الملابس كهنو آية وذهب الى ربوة عالية (على جبل سكوبس) تشرف عسلى المدينة من الشهال كان المقدوق فعانقه وقاده الى الهيكل . حيث اعلمه بدمار المملكة الفارسية على يديه (طبقا عاء في سفر دانيال) فسمح له الاسكندر بإقامية الشمائر المدينية و (٣٠٠) . وسمح اليهود ستخدام قوانينهم الحاصية والعنم الى جيشه الواحف الى مصر السكثير من اليهود طلبها

للرزق ، واستقروا في مدينة الاسكندرية الجديدة التي شيــــدها الفاتح اليوناني على إسمه (٣٣٢ ق.م. ) •

وبقد موته ( ٣٢٣ ق.م. ) انقسمت امبراطوريته بين قواده فكانت الشام (ومن ضمنها فلسطين ) من نصيب قائده سيلوقس Seleucus . الذي أسس لنفسه عاصمة جديدة سمساها أنطاكية . وظلت المدولة السلوقية تمكم الشام حتى المصور الوسطى . ولكن اقنطمت منها فلسطين سنة ٣١٧ ق.م بمعرفة بطليموس الآول في مصر ، وظلت فلسطين نحسو قرن آخر تحت حكم البطالمة الآغريق في مصر من الناحية السياسية . ولكن كان لرؤساء السكهنة اليهود تفوذهم الكبير في كافة النواحي الادارية والمدينية والمالية .وفي هذه السنوات بدأت المحفارة الوانمية الإغريقية تتغلغل بين اليهود .

ولمنا قام نواع بين بطليموس الخامس وأنطيوخس الكبير والى سوريا . التصرالاخير اليهود ابيفانوش (أى الجنون) . لكثرة القسوة التي صنعها معهم . وقام بعزل احبارهم وبيع الرااسة الدينيــة لمن يدفع اكثر. ولمــا اشاع اليهود خبر .ونه ــ وكان خارج المدينة المقدسة \_ إغتاظ جداً منهم ﴿ وتوجه الى اورشليم فررا وقتل . . . و . ٤ يهودى في الاثلة ايام ، وباع مثلهم كعبيد وسلب الهيكل ( ١٧٠ ق.م ) واعلن عاربهم الاحكام العرفية . ثم أمر بالغاء الدين اليهردي وعدم بمارسة طقوسه إطـلاقا . وأكره اليهود على عبـادهٔ آلحة اليونان (٣٧) . ووضع لهم في الهيكل تمثالاً لوفس . وامر بذبح الحنزير ( وهو حيوان نجس فى نظر اليهوذ ) على مذبحهم . واحبرق اوراق البكهيَّة ومنع ختان الاطفال طبقاً للشريعة اليهودية الني تحتم ذلك . ومن يضبط من الاطف ال مختوناً يَفتل مع امـه . وانتهك حرمة يوم السبت . الذَّى لم يكن مسموحاً لليهود بالعمل فيه . وكان دِليله في اعماله هذه منلاوس رايس المكينة اليهودي . الذي خان قدومه من أجل التودد إلى هدندا الوالي . مر اجل الوصول الى المنصب الديني . ولم بتمكن البهود من مقادمته الملة عددهم في ذلك الوقت ولوجود حامية بالقدس تضم عشرين الف جندى سلوق . وقد اقام الوالى الاخير صاحية جديدة بالمدينة المقدسة سماها اكرا Accra ( او اكروبوليس ) . شيد فيها مذبحاً للاله ديوس ( جوبتر ). بعد أن قام بتدمير جرء من الهيكل الهذا الفرض . وقام ضباط الطيوخس بتحصين مدينة داود (في الجنوب) بحائط قوى لفصلها عن الصاحية الجديدة وعن تل الهنكل

و تتیجمهٔ للاضطرادات الشدیدة التی عاناها الیهود فی هذه الفردة هجر را المدینة المقدسة » و بولی بعدء اینه انطیوخس الحامس (۱۳۶ ق.م) و لمساکان صغیرافقد اولی لیسیاس الوصایة على العرش، فنار عليه اليهسود مما اضطره الى إغراق عددا كبهراً منهم فى البحر، وحاصروا أورشليم لسكه إرتد عنها لنيام نوره من خصمه ديمتريوس الأول والى سوريا الذى استولى على الفسسدس وعين من قبله واليا عليها إسمه بكيديس، وقامت بين هذا الوالى وبين لسياس حروب سالت فيهما دماء كشيرة، وخلف لسياس الوالى نسكانور الذى قتل فى حروب جديدة أنمناء نمورة المكابيين.

····

# ثورة المكابيين :

قام به سود المكابي بثورة ضد الحكم الآغريق بدأها بالفتك برسول جاء يخبره بأن يأس البه سود بعبادة الآوان، فقام بمناعدة بعض البهود المتحمسين بالاستيلاء على أورشليم سنة ١٦٨ ق. م ، فأغتاظ أنطيو خس وجهر جيشا للفتك بهم ، لكنه مات فجأة في العمام التالى ، ويذلك أمكن ليونا ثان مشيق بهوذا المكابي ماليستيلاء على الوظيفية الدينية والسياسية ، وأصبح الفسل المكابي يحدكم المدينية المقدسة حدى سنة ١٩٣ ق. م ، ويذكر لنا كنبة أسفار المكابيين حروباً طويلة جدا سادت طوال عهده (٢٨٠) ، وتدل على مدى الفوضى والمشاغبات واضطراب الآمن والانحدلال الاجتماعي والدبني فقد قام المكابي أرسطو بولس الآول بن هركانوش بسجر أمه وأماتها جوعاً ، وقتسل أحد المحرادة الفوضى والحروب الآهلية ، وتنازعه الملك ، وذاقع أورشليم على حهد أخيسه مارة الفوضى والحروب الآهلية ، وتنازع الآخوان أرسطو بولس الشاني وهركانوش الثاني ، فراح كل منها يقتد مساعدة الدول الجسماورة فأستنجد هركانوس بالملك العربي أربطان ( الحارث ) ، وتوجه ارسطو بولس نحو روما .

وكثرت الآحراب فى ذلك العهد ، ودب الفساد بين اليهود رغم أن زعماءهم هم الذين كانوا محكمونهم ، فذهب عدد كبدير منهم يطلبون مرب بومبى الوومانى أن يربحهم من شر الاثنين ، ومن جفع الحزبين المتنافسين ( الفريسيين والصدوقيين ) .

وبدأت الدرلة المناوقية في الإنهيسار عندما بدأت جمعافل الرومان تدق أسوار المدينة المقدسة منتهزة هذه الفوضى ، ودخسسل بومبي أورشليم سنة ٣٣ ق.م. وكل ما قام به المكابيون من أعمال خلال مدة حكمهم هو تجديد الجزء الذي دعره أنطيوخس من الهيكل ( ١ مكابيين ٤ : ٣٠ ) وأصبحت قلمة صهيون خارج، في المكان الذي لم يسكن بجوارهسوو كا تم بناء حائط مرتفع بفصل الحصن عن السوق ، وشيدوا أيضا قصراً في غربي الهيكل على أرض مرتفعة ، ربما كانت على حافسة التل الجنوبية غربيه ، وهو الذي أصبح فيها بعد ملكا المهيرودسيين ، ثم أخذه الملك أغريباس الثاني كما يقول يوسيفوس (٤٠٠).

# + + + + الفصل الشامر · \_

# القدس في العهددين الروماني والمسيحي ﴿

بعد أن اكتسح بومى فلسطين سنة ٣٣ ق.م: ، عين على القدس أول الولاة الحاضهين لروما وهو المسمى اسكورس ، وقد المار عليه اليه ود ، فألغى بجمهم وهدم السور ، وفرض عليهم تقديم ذبيحه والمنية أمام الحيكل ففعلوا مكرهين . ثم عين يوليوس قيصر واليسا آخر هو أنتيباتر الادوى (١٤) ، ثم اللاه ابنه فصايل . ثم استطاع هيرودس الاول (المدعو الكبير) أن يقنع روما بتنصيبه واليسا سنة ٧٧ ق. م ، ، وكار أيضا، أدوى الاصل ، وهو مؤسس الاسرة الهيرودسية الادومية في أورشام ، وحكم بمساعدة الجيش الروماني لمدة ٣٧ غاما ، وفي آخر سنه من حكمه ولد المسيح (في ٥٠ كانون أول سنة ٤٧٧ لمأسيس روما) في مدينة بيت لجم في جنوب القدش .

وكان هيرودس هذا صلبا في اراد 4 ، يضحى بأعظم شيء لديه لنيل مآربه وتأييد حكمه ، فقضى تماما على المكابيين وقتل آخر ملوكهم إنقاما لا بيسه ، وكان سفاكا المدماء ، ويقول لنا القديس متى في إنجيله ( ٧ : ١٦ ) بأنه قتل جميسه أطفال بيت لحم من ابن سنتين فما درن . بعد ان أعلمه الجوس بأن المسيح سيكون ملكا عظيما ، لانه بذلك يتأكد من قتله مع مؤلاء الاطفال . وشيد هيرودس المسارح والجمامات الرومانية وإقام دورات الالماب الاركيبية ، وأقام عدة أبذية على الطراز الروماني بالقدس ( ١٩ ق. م ) وأعاد بناء سور المدينة ، الذي بناه نحميا من قبل ، وعمل ليفسه قصراً على قمة جبل صهرون ،

وله الملالة أبراج كبيرة ، كما بنى قلمة كبيرة لتسكون مقرأ للنتيكم في شمال الحنيكل (وتسمى قلمة أنطونيا نسبة الى العاهل الروماني) ، ليتمكن من السيطرة على ال الحبيكل في الشرق ، كما يسيطر قصره المنيسم على المدينة مرب الفرب (وجو مازال موجوداً بالقرب من بوابة يافا). وقد كرهه اليهود الآنه ساعد على توطيد أقدام الرومان وقد حكم يربح عاما ،

وفي عهدا بنه أرخيلاوس إنتقلت عاصمة فلسطين إلى مدينــة قيصريه المطــلة على البحر



المترسط Caesarea Maritima وهي الني بناها هيرودس، والملاحظ ان أولاد هيرودس عجزوا عن إدارة الأرض المقدسة بسبب طبيعة البهرد العدوانية ، فعاد الرومان يرسلون الحكام ،الواحد تلو الآخر ، وزادوا من قسوتهم عليهم ، وأقاموا للبهود محكمة فيأورشلم تطبق القوانين الرومانية بدل العبرية الموسوية ، سميت بمحكمة العدالة Praetarium .

وفي همدالوالى بيلاطس البنطى بدأت خدمة القديس يوحنا المعمدان بن زكريا (٢٩٩) كما بدأ المسيح خدمته وهر في سن الثلاثين (لوقا ٣ : ٣٧) وتم صلب المسيدح بعد ثلاث سنوات، وأربعة أشهر فقط ، بعد ان أعلن خراب أورشليم وتشتيت اليهود في العالم كلمه جزاء ما اقسترفوا من سيئات في حقه ، ورفضهم قبول دعوته (لوقا ٢١ : ٣٤) وهو ما تحقق فعلا سنة ٧٠م، كما سيجىء بعد قليل .

وقد وصف الوالى الآخرير البهود في عصره , بأنه بم يضحون بكل غال ورخيص في سبيل مصلحتهم ، ووصف أورشليم بأنها , عشش الدسالس والفتن ، وقال , إن شوارعها ضيقه وموارد مياهها قليسلة وأمراضها منتشرة وسكانها . . . ر . ه يعانو س من شظف العيش (٤٢) ، .

ويرى الكانب مارمورك Marmoroach أن شمس اليهود قد غربت آياخر مرة في عهد الملك أغريباس الأول ( ٣٧ - ٤٤ م ) حفيد هيرودس الكبير (٤٣ ) ، الذي شدد قبضته على فلسين وعلى اليهود الموجردين فيها ، وجلب عددا كبيرا من الآجانب ، الذين بني لهم مدينة كبيرة من الفيلات ذات الحدائق على تل بزيتا شمال القدس ( في موقع أحياء باب حطة والسعديه وباب العمود حاليا ). كما قام ببناء السور الشهاني الثالث ( أنظر الخريطه ) ووقعت الحرب بينه وبين الحارث الملك العسري في شرق الآردن ، انتصر فيها الآخير فغضبت روما على أغريباس هذا ونفته شم ولت كسبيوس ، الذي في عهده عمت الفوضي وحدثت خلافات بين السكان العرب واليهود ، وانحاز الوالي الروماني إلى جانب العرب بعدما أيتن أنهم على حق ، قشكاه اليهسود للامبراطور الروماني ، فعدرله و و لي مكانه طيباديوس اسكندر ( ٤٦ م ) ، وهو من اليهود المرتدبن وكان أول عمله قشله إثندين من طيباديوس اسكندر ( ٤٦ م ) ، وهو من اليهود المرتدبن وكان أول عمله قشله إثندين من زعماء اليهسود د

وفى زمن خلفه فننديوس حدات فتنة بسبب بعنع كلسات فاه بها جندى رومانى، قامر الوالى حنده بالاستغداد لاى طارى، ، فظن اليهود أن الجند سيهاجونهم ، فهربوا من بيوتهم دداش بعضهم على بعض فى شوارع القدس الضيقة ، فمات منهم كثيرون فى ذلك اليدوم . ولما تولى كلوديوس وجد الفوضى منتشرة فى المدينــة المقدسة بـ فِشــل ف فرض النظــــــام .

ومن الجدير بالذكر ان المستوى الديـنى انحظ جدا فى ذلك ألوقت ، فدب الحسام الشديد بين حاخامات اليمـــود ، وقام هؤلاء الحاخامات بنهب الحقول وسلب الفلاحين الفقراء ، ولم يبالوا بموتهم جوعاً .

وبعد ذلك تولى قستوس ( ٣٠ م ) وكان حارما فسيطر على البهود وأخسد تورتهم ، ونصح الامبراطور نيرون بضرورة اعتقال رئيس الكهنسة البهودى وأمين خزائ الحيكل وعددا من الكهنة ، فستم القبض عليهم فملا ، وأرساهم الى روما فخاف البهود وهدأت الفتن ، ولكنه للاسف مات بعد عام واحد ، وسرعان ماظهرت القلاقل من جديد في عند خلفه ألبينوس ( ٣٤ م ) ، الذي تم في عهده ترميم الهيكل فستربب على ذلك تعطيل م م م م م م البها على ذلك تعطيل الما عامل ، واحتلاف شوارع المدينة المقدسة بهؤلاء الماطلين ، وانضم لهم اتبها على الما المعزولين ورجال المصابات ، بما أضطر الوالى إلى أن يستخدم أشد أنواح الدنوب العنف ضده ، حتى أن يوسيفوس يقسدول عنه ، وبأنه ليس ثمة توخ من أنواع الدنوب إلا وكان له دخل فيه ، مثم تلاه الوالى جائبوس ، الذي انتشرت في أيامه حوادث شغب واضطرابات دامية كايرة ، فقتل من الهود عشرين ألفها .

وإزاء هـذا الوضع المتدهور ؛ الذي ظل سنوات طوبلة ـ أصدر نيرون أوامره الى قائده فلافيوس فسباسيانوس ( ٦٧ م ) بالنحرك الى فلسطين على رأس جيش جرار من ٥٠٠ ر ٣٠ جندى القضاء نهائيا على الاضطرابات اليهوديه فى فلسطين .

#### 

### حصار القدس وحرقها سنة ٧٠ م. :

كان من تتيجة رفض اليم سود لتماليم السيد المسيح السامية ، واضطهادهم إياه والمقيبه بكل مستهجن ، وعدم قبول رسالته سان قال لهم جهراً وهو ذا بينكم يترك لمكم خراباً ، (متى ٢٤ ، لوقا ٢٩ ) - إلا أن حواريبه الذبن كانوا من اليهود عز عليهم هذا القول وأممنوا في عدم ايمانهم بكلامه بأن أروه على انفراد أبنيته المنيمة ، التي بانخ طول بعض أحجارها ه في ذراط ، واستقرق الهناء والترميم فيه آخر مرة ٤٩ عاما ، حتى يشهد

بنفسه تصمياته القويه ، لكنه أصر على تصريحاته ، وزاد عليها قدوله و الحق أقول لدكم أنه لا يترك هبنا حجر على حجر لا ينقض ، وقد تمت هذه الكلات كا قالها لهم المسيح بالصبط أي بعد جيل واحد من صموده إلى السياء . إذ أنه عندما كان الملك أغر بباس في غيبة في روما ثار اليه ود على نائبه القائد الروماني فيلكس ، ولما سمع نيرون تشدق بالسلام وأرسل لهم رسلا لالترام الهدوء ، لكن اليهود - في كبرياء و صلافة - وفعنوا هدية العاهل الروماني المدي قدمها لهم رسوله في العيد ، وقاموا بقتل عدد من الجنسد الرومان ، وتم ادوا أكثر في العصيان والتمرد ، فأرسل لهم نيرون قائده المشهور فسهاسيانوس ، الذي زرل على شاطىء فلسطان واستولى على الماصمة قيصرية ، ولكه فلها سياسيانوس ، الذي زرام على القائد تيطس . : . فبدأ هذا أيضا الإمبراطورية ، وترك نصف جيشه تحت قيادة ابنه القائد تيطس . : . فبدأ هذا أيضا بالسلام ، فنصح اليهود بأن يخلدوا إلى الهدوء ، لكنهم تمادوا في كبرياتهم ، فأضطر الى حصار المدينة المقدسة ، وبدأ برفع عله الروماني على جبل الويتون ، فتذكر المسيحيون على المدونه التي أشار اليها السيد المسيح بقوله ، متى رأيتم رجسة الحراب ، فليهرب الذين في الهوديه إلى الجبالي ، (متى ٢٤ : ١٥) .

فأسرع المسيحيون وجمعوا شملهم وذهبوا إلى مدينة بيلا Pella فى شرق الارس. وقد حدث اليهود أهوال فظيمة أثناء حصار تيعاس القدس وبعدما دخامها ، ورد وصفها فى كنابات المؤرخ اليهودى يوسيفوس ـ الذى كان شاهدا الحوادث بصفته قائداً الاحدى جبهات الفتال ـ فيقول ، إن الجوع اشتد ائناء الحصار الاستيلاء الجند اليهود على كل الفلال والاطمعة ، حتى الموجود منها بالمنازل ، ولما تفد الطمام بما ما إضطر بعضهم إلى تناول الجيف وجلود البهائم الجافة ، وأكلوا الفتران والكلاب والحشرات، ومات الكثير من سكان القدس من الجوع ، بلا دفن فتعفنت جثثهم فى الشوادع، وانتشرت الامراض، من سكان القدس من الجوع ، بلا دفن فتعفنت جثثهم فى الشوادع، وانتشرت الامراض، ويقول بوسيفوس أيضا إن إمراة يهوديه ذبحت طفلها وأكلقه ، ثم سرعان ما تمكن الرومان من دخول المدينة عن طريق جمل الفره في سورها ، ودكوا حصونها بمن فيها كا هدموا قصورها ، وكان اليهود قد طلوا قصرسليان من الداخل بالقار والمكبريت فيها كا عندما يصل الرومان الى قته ، وتظاهر بعض اليهوذ بالحرب اليه فتيعهم عدد من العساكر عندما يصل الرومان ، وخرج العصاء من باب سرى ، بعد أن أغلقهو و الشعلوا النار فى القصر ، فأحترق من بداخله من الرومان ، فانتقم زملاؤهم بحرق الميكل «

وقد ورد في التلود د أن جنديا حرث أساس الحيكل بمحراث ، فاستولى اليسأس على

اليهود، فأطلقوا النارف كل المدينة وقصورها، وذكر يوسيفوس أن الرومان قتسلوا مليون يهودى في هذه الثورات وأسروا منهم . . . ره ه ، كما قال أيضاً أن عدد المدوق المدن يهودى في هذه البواب القدس نفسها يافوا نحو . . . ر . . . . . . . . . . . . . في من ألقوا في الشوارع والآبار أو طرحوا خارج الاسوار، وقام تبطس بارسال . . . ر . . وسم يهودى من حسان الصورة إلى روما للاحتفال بوصوله ظافراً (33)، ومن بتى من اليهود بعد ذلك تشتت في أنحاء العمالم .

وبذاك خلت منهم الارض المقدسة ، وتحققت كلمات المسبح عن خراب الحبيكل وعن قشتيهم ويقعون بحد السيف ، ويسبون إلى جيم الآهم ، (لوقا ٢١ : ٢٤) ، ونبسوة الرميا الذي الماني والذين الموت فالى الموت ، والذين المسيف المل السيف ، والذين المجسوع فالى الحوع ، والذين المسبح قالى السبى والماني المسام واصبحت تابعة لولاية سوريا وسماها فلسطين السورية Syria Palestina ، وحقار على التمود دخول القدس فتحرك الى مدينة رومانية صرفه ، شيدت فيها المعابد الوالمنية التي ضمت تما المسل الآلمة باكوس وفينوش وجوبتر .

ومر هذا الوقت خلت القدش من اليهود و من أى آثار يهم وديه كما شهد بذلك يوسيفوش نفسه (٤٥).

### +999年の後の内中

# عصیان بارکوکیا « ۱۳۲ ـ ۱۳۵ م، :

بذل اليهود محاولذين لاسترداد أورشليم واعادة بناء الهيكل مرة آخرى ، كانت الاولى رعامة رجل بهودى يسمى سممان باركركما (أى ان النجم) ، وزعم أنه مسيح إسرائيل المنتظر الذى سيخلصهم من ثير الرومان ، فكتب اليهود يجمعهم من الشتات فأقبل بعضهم مخدو عابده و ته ، رهاجت فهم النمرة الدينية كما ية ول الكانب اليهودى إبلى ليني (٤٠) ، واع نو المصيان على الرومان ، وتمكن باركركها من الاستيلاء على القدس ، فجرد عليه الامبراطور هدريان جيشاً قويا \_ هزمة منكرة وقضى على أورته ، وهدم المدينة المقدسة مرة أخرى (١٣٥٠م) ، وأقام معبداً لجربتر محل الهيكل النهبوذى ، ووضع المقدسة مرة أخرى (١٣٥٥م) ، وأقام معبداً لجربتر محل الهيكل النهبوذى ، ووضع المهدد كما الموادد كانتولينا Aelia Captolina ، وأصيدر

أوامره بعدم دخول اليهود إليها اطلاقا ، وأى واحد يدخلها منهم يحكم هليسه بالاعدام ، ولم يسمح لهم حتى برؤية اطلالها إلا مرة واحدة كل عام دون أن يدخلوها ، بل بلقون نظرة من جبل الزيتون ، وساق أعداداً صنخمه منهم عبيداً الى روما (٧٧) ، وفي هذا العهد تم إعادة بناء الاسوار وحفر الينابيع القديمة ، ولكنه ترك شطراً من المدينة ـ وهوالواقع جنوب جبل الموريا ـ عارج الاسوار كا يبدو اليوم .

وتمضاءلت أحميـــة أورشليم حتى اضحت قرية صغيرة تابعة لوالى قيصريه إداريا وسياسيا واقتصاديا .

أما المحاوله الثانبة لبناء الهيكل عنكانت في حهد الامبراطور يوليانس (٣٦٠ - ٣٣٩م) الذي بعدما جحد المسيحيه وارتد للوثنية . أراد أن يتحدى أقوال الإبجيسل بخصوص خراب الهيكل الى الآبد ، فدعا بعض البهسدوذ من الشتات وأمرهم ببناء الهيكل على نفقة المخزانة الرومانيه فقاموا بحفر الإساسات ونقضوا جميسع أحجار الهيكل القديم فملا . ولما أنوا على آخرها ، وأعدوا أحجاراً جديدة البناء . أعلن الفرس الحرب على روما فرج يوليانس على رأس جيش روماني لمقاتلتهم ، فأصابه سهم وهو على جسواده ، على ضفاف نهسر الفرات بالمراق فسقط ميتا ، وورثه يوفيان المسيحي ، فاضطرب البهوو ملا الزعر قلوبهم ، وحادوا مر حيث أنوا ، ولم تقم لهم قائمة أخرى بعد ذلك ، ومذكر السكثير من المؤرخ ومرائن المهالي عادوا الممل من جديد فمادت هذه الظاهرة الارض أحرق عدداً من المهال، غير أن المهالي عادوا الممل من جديد فمادت هذه الظاهرة من جديد ، و يعزو المؤرخ ديورائت W. Durant بهن الفان ، بعض الفارات الطبيعية ، كما توقف المهال بعدما علموا بحوت يوليانس .

أما المؤرخ اليهودى إميان ( القرن م م ) فقد ذكر أنه لمسا أنتهى العبال مر رفع الحجارة من الآساس القديم حدثت زلولة عظيمة ملات الحفر ترابا وقتلت بعض العبال وأصابت الحجارة التي عزموا وضعها في الآساس بقية العبال، فسكفوا عن البنساء، وقدد طابق هذا الرأى ماجاء بكنابات القديسين غريغوريوس ويوحنا ذهبي الفم (٤٨).

القدس في عهد الأمبر اطور قسطنطين ( ٢٧٤ - ٣٣٧ م):

أصدر الامبراطور قسطنطين مرسوم ميلان المشهور Edict of Milan سنة ٢١٣ م.

باعتب اد المسيحية ديانة شرعية Religio Licita في الامبراطورية الوومانية الشرقية ، وقامت أمه لللسكة هيلانه بالذهاب للآراضي المقدسة سنة ٢٧٩ ، وباشرت بنفسها عمليسة البحث عن خشبة صليب المسيح ، حتى وجدتها ، وقامت بنهضة عرائيسة ديئية ، فشيدت في القدس السكنائس فوق المفارة وفوق الفبر المقدس والجلجئة (أنظر الباب الشالث في وصف كنيسة القيامة ) سنة ، ٢٧ م ، وكان الملك هدريان قد أمر بطمر القسبر المقدس وتال الجلجئة (الذي صلب عليه المسيح في غرب القدس ) بالـ تراب والقاذورات ، حتى لا يبتى معروفاً لدى الورار المسيحيين ، وقام اليهود بهذا العمل الشرير في عاولة منهم لحمو لا يبتى معروفاً لدى الورار المسيحيين ، وقام اليهود بهذا العمل الشرير في عاولة منهم لحمو لا المسيحية .

وقد تركت الملكة هيسلانه أموالا طائلة لاسقف بيت المقدس لبناء كنائس آخرى في جميع الآماكن المقدسة ، ولما تم بنساء كنيسة القيامة دعا الملك قسطنطين الابها الناسيوس الرسولي البابا السكندري العشرين، وسائر بطاركة الكراسي الرسولية الموجودة آنذك ليقوموا بتدشين هدذه الكنائس ، التي أصبحت من اراً مقدساً جميسه المسيحيين من مشارق الارض ومفاربها ، وزاد عدد المسيحيين المسرب والاجانب في الاراضي المقدسة ، بينها إضمحل عدد اليهود الذين ظلوا يضطهدون المسيحيين العرب ، ولا عجب فهم الذين تصدوا للدنسيح والانبياء محاولين القضاء عليهم ، وسلكوا في اشباع ووحهم العدائيه الملائة سبل ، تتمشى مع الروح العدائية ، فين كانوا يملكون القسوة سلكوا السبيل الانتقاى ، فقتلوا القديس اسطفانوس أول شهداء المسيحية ، وألقوا بالرسول يعقوب أول أسقف مسيحي على أورشليم من فوق الميكل وضربه أحده بمصا غليظة حتى مات شهيداً ، وحلت مصائب كثيرة بالمسيحيين أثنا، عصيان باركوكها السابق الاشارة اليه ، شهيداً ، وحلت مصائب كثيرة بالمسيحيين أثنا، عصيان باركوكها السابق الاشارة اليه ، فقد الهود السلطان استخدموا طريق الوشاية ، فني عهد الامبراطور دومتياون ولما فقد الهود السلطان استخدموا طريق الوشاية ، فني عهد الامبراطور دومتياون من كذبهم عاملهم حسب نياتهم الفاسدة به الله الماعا سياسيا ، ولما تأكد الامبراطور من كذبهم عاملهم حسب نياتهم الفاسدة به المسيحيين أطماعا سياسيا ، ولما تأكد الامبراطور

أما الطريق الثالث فكان عن طريق المقساومة الفكرية ، فقد ظلوا هــــلى كراهيتهم المسيحيين ، بعدما حطمهم الرومان وشتتوهم فى العسلم كله ، فاستمروا فى افتزاء أتهم عن طريق التعليم فى المدارس اليهودية ، التى شوهت التعاليم المسيحية ، ووجهت المطاعن اليها ومن أمثاتها مدارس اليهود فى طبرية والعراق ، التى قامت بتغذية الروح العدائية ضد المسيحية (٥٠)، ويبدوا ذلك أيضاً من تعاليم التلود (١٥) التى هاجت المسيح وأمه القديسة

مريم ، وقيل أن هيلانه خربت مكان الحبيكل وجفلته مطرحاً لقيامات المدينسة . هناداً لليهود على ما فعلوا بمكان الصلب والقبر المقسسه سيره أن ومع ذلك فقد سمح الامبراطور المسيحى قسطنطين بعودة عدد من اليهسسود للارض المقدسة ، لكنهم عانوا من ظلمهم للمسيحيين من الامبراطورين أيؤدوسيوس الاول والنبساني ، فألنى أحدهما الحاحامية اليهسوديه ( ٤٢٥ م ) .

وبدأت الكنائس اليونانية تحل محل المما بد اليهوديه فهاجر اليهود الموجودين في ذلك الوقت بفلسطين إلى فارس وبلاد العرب ومصر (٥٢٥) ، ولم يستطيعوا أن يضعوا أفدامهم في الفدس مدة طويلة ، و نام الامبراطور ثميثودوسيوس الثانى بهناء عدة كنسائس وأقام أديرة للرهبان والراهبات، وعاشت زوجته أفدركسيا متطوعه في المدينة المقدسة للاشراف بنفسها على هذا العمل (من ٤٤٠ ـ ٢٠٤٠م) وجددت السور الفديم في الجنوب ، وبسق الامبراطور جستنيان الاول (٧٧هم) داراً للحجاج ومستشنى في وسط المدينة ، جنوب القبر المقدس ، وتم تعيين بطريرك لاورشليم يختم له كل أساففة فلسطين (٤٥٠).

\*\*\*\*\*

### الفصل التباسع

### عودة القدس للحكم الفارسي

إستطاع الفرس بقيادة كسرى الثانى أن يستولوا على المدينسة المقدسة سنة ١٩٣٩م، ودمروا معظم المبسانى المسيحية المقدسة، وأخذوا صليب المسبح، وقنلوا بوقيمة اليهود به مسيحي كما دمروا مبانيهم، وانتهز اليهود هذه الفرصة، فقنلوا من المسيحيين أكثر بما فقيسل الفرس انفسهم (٥٥٠)، وذكر الكاتب اليهودى ايلى لينى «أنه المسيحيين أكثر بما قتيسل الفرس انفسهم (٥٥٠)، وذكر الكاتب اليهودى ايلى لينى «أنه هندما جاء كسرى تأهب اليهود لاستقباله وطلبوا هنه التماون معه في القتال صد الرومان وقد قام يهودى لينضموا الفرس، كما جمع وقد قام يهودى لينضموا الفرس، كما جمع أبو عيسى اليهودى جيشاً آخر من اليهود بالشام والعراق للفرض نفسه (٥٠٠)، وكارب غرضهم هو الاستيلاء على القدس وتحوياما إلى مدينة يهودية صرفة كما كانت في حهدى داود وسليان ، حيث يمضى هذا الكاتب فيقول عن هذه المناسبة «إن اليهود مه يا اخنى وداود وسليان ، حيث يمضى هذا الكاتب فيقول عن هذه المناسبة «إن اليهود مه يا اخنى

عليهم الدهر وازدرى بهم الومارس ، فإنه لايبعدهم عن أورشليم شيء ، بل تعزيتهم بها الكوارث ، فأصبحوا كلفين بها راغبين فيها . .

وأثناء القتال مع الفرض زاد عناء المسيحيين بسبب نفاذ المؤن وشعورهم بالجوع الشديد، فاضطروا إلى أكل الجيف وجلود الحيوانات، هذا في الوقت الذي تودد فيه اليهود المفرس لتحقيق مآربهم وأطماعهم، فكانوا يرشدونهم إلى مواضع الضعف في البلاد المقدسة. وبلغ من شدة حقددهم على المسيحيين أنهم كانوا يشترون الآسرى المسيحيين من الفدرس ويعذبونهم بمعرفتهم مثلما فعلوا مع البطريرك الانطاكي الملكى وأنسطاسيوس والشائي. الذي قنلوه بصورة بشعة (٢٠)، ولمل خير وصف لحولاء ماجاء على لسان القديس بولس حيث قال في رسالته الاولى إلى أهل تسالونيكي (٢: ١٥) وإن اليهود غير مرضيين لله وأعداء لجيده الناس و

ولَكُن سرعان ما تبددت أحلام البهبود، عندما تمكن الامبراطور المسيحى وهرقل، من استعادة القدس من يد الفرس سنة ١٧٩ م بغدما عقد صلحاً معهم، واهيد الاسرى المسيحيون مع كل غنائهم، ودخل هرقل مدينة وإيلياء، خافياً، حاملا الصليب المقدس على كنفه من الباب الجنوبي، وكان أول ما فعله هو الانتقام فورا من البهود حزاء ما فعلوه بالمسيحيين الابرياء إبان الغرو الفارسي، ولكن لم ندم القدس طويلا في يد الرومان إذ سقطت بعد قليل في يد العرب سنة ٢٣٨كم سيجيء في الفصل التالى.

\*\*\*\*

### الفصل العساشر

# الفتح العسربي للقدس

فتح المرب الارض المقدسة في ديد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان على رأس جيشه وأبو عبيده الجراح وخالد بن الوليد، وقد بدأ الجيش العربي حصار إيلياء بخمسه والملائين ألفا من الجند، ولم يشاءوا فتحها عنوة حرصاً على مركزها المدبئ العظم (٩٠٠)، لهذا وجه أبو عبيدة انذاراً لبطريركها المدعو وصفرونيوس Sophronius على أساس قبول الاسلام أو دفع الجزية أو الفتال، فلم يتلق المسلمون جواباً ، عا دفع

و بسيريد بن أبى سفيات ، إلى أن يقترب من السور ، وكلم المحاصرين فخيرهم بين التسليم والجزية أو القتال فرفضوا الشرطين الاولين وقرروا القتمال . فكتب يزيد لا ي عبيدة يخبره بما جرى ، فأرسل له نجدة من عرب بنى حمير فتلقاهم الروم بالنبسال . ونشبت معارك طاحنة إستمرت عشرة أيام .

ثم وصل أبو عبيدة فأستقبله الجبد بالتهايل والتسكبير بصوت عالى . فدب الرهب في قلوب المحاصرين ولسكن رغم ذلك استمر القتسال لمده اربعة شهور آخرى حتى حل الجرع بالمدينة لعفاذ المؤن ، ولهذا قرر البطريرك أن يسلم المدينة الأسير المؤمنين شخصيا ، فوافقهم أبو عبيدة واوقف القتسال فعلا ربثها يأتى الخليفة الذى وصل ممتعليا جملا صغيرا ، ولم يمكن معه سوى عبده وسلاحه ، واستقر على جبل الويشون ثم رحل إلى القدس ، ففقحت له المدينة ابو ابها سنة ١٣٨٨ م ، دون أن يتم تدمير أى ثمي فيها ، وتسلم مفاتيحها من البطريرك و صفرونيوس ، في حفسل كبير شم زار كديسة فيها ، وتسلم مفاتيحها من البطريرك و صفرونيوس ، في حفسل كبير شم زار كديسة القيامة ، وتجمع كل المصادر التاريخية الاسلامية والمسيحية ، على انه لما حان موعد الصلان طلب منه البطريرك أن يؤديها حيث كان فرفض عمر ، هنذرعا بألا تمكون سنة لمن يجيء بعده ، وحفاظا على المقدسات المسيحية ، ولهذا اختار مكانا آخر إلى الجنوب من كنيسة القيامة ، على درج كنيسة القديس قسطنطين ، وصلى هنساك ، ويوجد حاليا من كنيسة القيامة ، على درج كنيسة القديس قسطنطين ، وصلى هنساك ، ويوجد حاليا المسجد العمرى في هذا المكان (٢٠٠).

وكذب همسر لهذا البطريك و العهدة العمرية ، (على رق من الجلد عرضه شعر وطوله ستة اشبار) وهي لازال محفوظة الى الآن بالبطريركية اليونانيسة الارثوذكسيه بالقسدس ، وفيا بلى نصها و بسم الله الرحن الرحسيم - الحمد لله الذي شرفنا بالاسلام ، وأكر منا بالإيمان ورحنا بنبيسه بالتي . وهدانا من الصلال ، وأنقذنا به من التهاسكة ووحد قلوبنا . و نصرنا على الاعداء ، وثبت أيدينا ، وجعلنا أخرة متحابين ، فأحمدوا الله يا عباد الله على هذه النعمة - أما بعد - فهذا عهد منى أنا همسر بن الحنطاب ، أعطى الشيخ الوقور بطريرك الامة الملكية صفرونيوس ، على جبل الويتون بمفام القدس الشريف ، في الاشبال على الرعايا والقسوس والرهبان والراهبات ، حيث كانوا وأين وجدوا ، ان يكون عليهم الامان لان الذي إذا حفظ أحكام الذمه . وجب له الامان والسون منا نحن المؤمنين . والى من يترلى بعدنا . ولتقطع عنهم أسباب جوانحهم كسب ما قد جرى منهم من الطاعه والخضوع : وليكن الامان عليم ، وعلى كنائسهم وديانهم ما قد حرى منهم ، الني بيدهم داخلا وخارجا ، وهي القيامة وبيت لحم مدولد. عيسي عليه وكافة ديازاتهم ، الني بيدهم داخلا وخارجا ، وهي القيامة وبيت لحم مدولد. عيسي عليه وكافة ديازاتهم ، الني بيدهم داخلا وخارجا ، وهي القيامة وبيت لحم مدولد. عيسي عليه وكافة ديازاتهم ، الني بيدهم داخلا وخارجا ، وهي القيامة وبيت لحم مدولد. عيسي عليه وكافة ديازاتهم ، الني بيدهم داخلا وخارجا ، وهي القيامة وبيت لحم مدولد. عيسي عليه وكافة ديازاتهم ، الني بيده داخلا وخارجا ، وهي القيامة وبيت لحم مدولد. عيسي عليه ويانهم

السلام . الكنيسة الكبرى والمفارة ذات الأبواب الثلاثة قبلى وشمالى وغربي له وبقيسة أجناس النصارى الموجودين هنسساك . وهم الكرج والحبش والذين يأبون من الإفرنج والمقبط والسريان والآرمن والنساطرة واليعاقب والموارنة تابع بين للبطريرك المذكور. ويكون متقدما عليهم لانهم أعطوا من حضرة النبي الحسكريم والحبيب المرسل من الله وشرفوا بختم يده السكريم (\*) وأمر بالنظر إليهم والامانة عليهم . كذلك نحن المؤمندين

(\*) يشير عمر بذلك إلى المهنوح سابقا من النبي لرهبان دير طور سيناء ويسمى م بالعبد الشريف ، وفيها بل نصه نقلا عنخطط المقريري ـ طبعة المطبعة الأميرية ببولاق ص ٥ ، ٦ ، بسم الله الرحن الرحيم .. هذا كناب كتبه عمد بن عبد الله الى كافية الناس أجمعين . ورسوله مبشراً ونذيرا و أو تمنا على وذيمة الله في خلقه . لئلا يمكون للتاس حجة ﴿ بعد الرسل وكان الله عزيزاً حَكماً . كنبه لاهل ملة النصارى ، ولمن تنحـل دين النصرانية من مشارق الأرض ومفاربها . قريبها وبعيـدها . فصيحها وعجمها معروفها وبجهولها . جمل لهم هوداً . فن تـكث العهد الذي فيـه وخالفه الى غيره و تعدى ما أمره . كان لعهد الله ناكثاً . ولميثاقه النضا . وبدينه مستهرئاً . وللمنته مستوجباً . سلطاناً كان ام غيره من المسلمين وان احتمى راهب او سائح في جبســـل او واد او مفارة او عمران او سهل او دمل او بيســـة (كنيسة ) \_ فأنا اكرن من ورائهم أذب عنهم من كل غيرة لمم . بنفسی واعوانی واهـــلی وملی واتباعی . لانهم رعیتی واهل ذمتی . وانا اعزل عنهم الآذى في المؤن . التي يحمل اهل العهد من القيام بالخُراج . الا ماطابت له نفوسهم . وليس عليهم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك . ولا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبًا ليته ولا حبيش من صومعته . ولا سائح من سياحته . ولا يهدم من بيوت كنائسهم ﴿ وبيمهم . ولا يدخل شيء من مال كنائسهم قرّ بناء مساجد المسلمين . ولا في بناء منازلهم . فن فعلْ نشيئًا من ذلك فقد تكث عهد الله وعهد رسوله. ولا يحمل على الرهبان والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة ، وأنا أحفظ ذمتهم أينها كانوا في بر أو في بحر في الشرق أو فى الغرب والجنوب والشمال ، وهم فى ذمتى وميثاتى ، وأمانى من كل مكروه ، وكذلك من يتفرد بالعبادة في الجبال وللواضع المباركة . لايلزمهم عما يورعونه لاخراج ولا عشر ولا يشاطرون لكونه برسم أفواههم . ولا يماونون عند ادارك الفلة . ولا يلزمون الخروج في حرب وقيام الجبرية ولا من أصحــاب خراج ولا عشرا ، وذوى الأموال والمقارّات والتجارات بما هو أكثر من إنني عشر ذرهما بالجملة في كل عام ، ولا يكلف أحد منهم شعاطاً . ولا يجادلون إلا بالني هي أحسن . وبحفظونهم تحت جنـــاح الرحمة . يكم عنهم أذية الممكروه حيثما كانوا وحيثما حلواً. وإن صارت النصرانية عند المسلمين ــــ

تحسن إليهم ويكونون معافين من الجزية والغفر والمواجب ، ومسلمين من كافحة البلايا في البر والهجور ، وفي دخولهم للقيامة وبقية زياراتهم . لا يؤخذ منهم ثبي . وأما الذين يقبلون إلى الويارة الى القيامة يؤدى النصراني الى البطريرك درهما وثلثاً من الفضة (وقد ظل هذا الرسم يدخل فعلا الى جيب البطاركة الاراوذكس الى أن أصدر السلطان الفياني سليان القانوني أو امره بتحويله الى السكية العبانية ) . وكل مؤمن أو هؤمنة يحفط ما امرنا به - سلطان كان أم والياً - يجسرى حكمه في الارض ، غنى ام فقير من المؤمنين والمؤمنات ، وقد أعطى لهم مرسو منا هذا بحضور جم الصحابة الكرام هبد الله وعبان بن عفان ، وسعد بن ابن زيد ، و عبد الرحن بن عدوف و بقية الآخر و قالصحابة الكرام ، فليمتمد على ماشرحناه في كنا بنا هذا ، و يعمل به و يبق في أيديهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأحمابه والحد لله رب العالمين . حسينا الله و تعم الوكيل . وكل من قرأ مرسو منا هذا من المؤمنين و عالمه من الآن الى يوم الدين فليكن لعم د الله ناكثاً ولرسوله الحبيب باغضاً . ،

تحرر في العشرين من شهر ربيـم الأول سنة ١٥ هجرية (= ٦٣٨م). (٢١)

والجدير بالذكران المؤرخ المربى الطبرى قد ذكر فى تاريخه نصاً مشابهاً للنص السابق مضافا اليه تحفظاً هاماً من البطريرك بضرورة ابعاد اليهود عن القددس وعدم السماح لحم بالبقاء فيها مطلقاً . ( بسبب أعمالهم الشريرة ضد المشيحيين فى أيام الفدرس كا سبقت الاشارة ) وفيا يلى جزءاً من نص الطبرى :

وهذا ما أعطى عبد الله أمسير المؤمنين أمل ايلياء من الآمار. أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ، لكنائسهم وصلبانهم . سقيمها وبريثها وسائر ملتهما . أنه لاتسكن كنائسهم ولا تهسدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يسكن معهم أحد من اليهود ، ولا يضار منهم أحد . وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية ويعطى أهل المدائن ، وعليهم أن يخرجوا منها

<sup>=</sup> فعليهم برضاها ويمكنها الصلاة فى بيعها . ولا يحال بينها وبين هوى دينها . ومن خان عهد الله واعتمد بالصد من ذلك ، فقد عصى ميثاقه ورسوله : ويعاونون على حرمة بيعهم ومواضفهم ، وتكون تلك مقبولة لهم على دينهم وفعالهم بالعبد ، ولا يلزم أحد منهم بنقل سلاح المسلمين ، بل المسلمون يزودون عنهم ، ولا يخالف هذا العبد أبداً حتى تقوم الساعة وتنقضى الدنيا ، . (تمرر بخط الإمام على وختم بأصبع النبي مالية ما

الروم واللصرص. فمن خرج منهم فهو آمر على نفسه وماله. حتى يبلغـــوا مأمنهم. ومن لم يخرج فهو آمن. وعليه مثل ماعلى أهل ايليـــاء. أن يسير بنفسه وماله رأمانة ... (٦٢)

- ا ) المحافظة على أمنهم وعقيدتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم (٦٣).
- ب) وجوب ننى اليه ـــود من الأرض المقدسة بسبب طبيغتهم العدوانية وعبتهم لإثارة القلاقل السياسية والفتن . ويرجح الكانب محــد صبيــ (١٤) انحـذف النص على اخراج اليهود من العهد الموجـود لدى مسيحى القــدس كان بتأثير (أو بنفوذ) اليهوذ فيما بعد .

وقد أخذ عمر بدوره - عهدا مطولا على المسيحيين جاء في د و هذا كتاب المبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة ايلياء . ؛ . انكم لما قدمتم عليما سألناكم الامان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا . وشرطنا لكم الانمنع كنائسنا أن يزلما أحد من المسلمين . وأن تفتح أبرابها للمارة وابن السبيسل ولا نظهر مشركا ولا ندموا اليه أحدا . وأن نوقر المسلمين . ولا نتخذ من الرقيق ماجرت عليسه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم . . ، (٦٥)

ودخل مع عمر نحو موه و و من العرب واستوطنوا المدينة المقدسة . وبعد ان تجول الخليفة في الآماكن المقرب المسيحية وصل الى مكان خرائب هيكل سليمان وكانت قد تجمعت فيه الافذار منذ ايام قسطنطين ( ٢٥٥ م) فراح ينظفه من التراب وحذا اصحابه حذوه فبرزت الصخرة المقدسة . فأص ببناء مسجد هناك ؟ وكان اول ماصنع من الخشب (٢٢٩ م) ولاحظ الحراب الذي دب في أسواق المدينة منذ هجوم الفريس . فأعد نظاما للاصلاح والنظيم في النواحي الافتصادية والسياسية والعمراتية والادارية . فأصدر أوامره بانشاء الدواوين المحكومية لإدارة فلسطين ووضع نظاما قضائيا واداريا مناسبا وتقرر انخاذ الناريخ المجرى باريخا رسميا . وقسم فلسطين الىمناطق ادارية ، عين لكل منطقة أميراً . كما رئب شتون البريد ، ليوطد الصلة بين هذه المناطق . وأقام العيرف ( شرطة أميراً . كما رئب شتون البريد ، ليوطد الصلة بين هذه المناطق . وأقام العيرف ( شرطة الأمن ) وخصص قاضيا متفرغاً لتحقيق الشكاوي وأسس دار الحسبة ( البلدية ) وكان من اختصاصها الاشراف عسل المكاييل والموازين ومنع الغش فيها . وتنظيف الشوارع

والازقة . ووسع سوق المدينة . ودما النـــاس للاهتهام بالتجارة لتروج أحوال المدينة . الامتصادية .

وعندما شكا أحد المسيحيين الأمير المؤمنين بأن جنوده قد أكلوا محصوله من السكروم أعطاه بنفسه قيمة ما أكلوه بالصبط. وشدد على رجاله السير بالعدل. وقبل رحيسه عن المدينة المقدسه زار أبا عبيدة الجراح فى بيته ، فلم يجد فيه سوى لبدة فرش ينام عليها وبعض كسر يابسة من الخبر ملقاة فى كوة منزله وبجوارها فليسل من ملح الطعام وإناء به ماء . فلما نظر همر الى ممتلكات قائده العظيم بكى من بساطسة حاله وخشونة معشقسه .

ويعدما رتب الحليفة الأمور خطب فى جنده فنصحهم بالابتعاد عن المعاصى وحثهم غلى تقوى الله . وإلا سلط الله عليهم عدوهم . وأنام على بيت المقدس يزيد بن أبى سفيان . فكان أول الولاة العرب . وجعلها عاصمة لكل النصف الجندوبي من فلسطين . بينها جصل علقمة بن حكيم والياً في النصف الشهالي وجعل مقره الرملة .

وكانت سياسة الحكم الاسلامى تقـــوم على أساس أن يبقى جيرع الرعايا غير المسلمين على ديتهم مع أداء الجزية ، وذلك في مقابل حمايتهم من كل اعتـداء عارجى أو داخلى . كا تعهد الحكام المسلون باحترام العقـائد والشمائر والمعابد الحاصة بأهـل الـكتاب . كا أوصاهم تهيهم وكتابهم المقــدس و الوكهم . وكانت هذه الحرية أيضا تهبيح لغير المسلمين ـ تحت ظل الحكم الاسلامي ـ ما لا يبيحه الاسلام لاهله مثل شرب الخر وأكل لحم الخنزير وقد بالغ الاسلام في حماية حرية أهل الذمة الى حد أن المسلم أذا أراق خمراً لذى .أو قتل خنزيراً له وجب عليه أن يدفع قيمة ما أنلف ـ على حد قول الامام أبوحنيفة ـ بالاضافة الى أن الشريمة الاسلامية قد سمحت المسلمين بأكل طعام أهل الكتاب .

وقد شهد السير أرنولد بسماحة الحكم الاسلامى وقان ، ان المسسرب المسيحيين الدين يغيشون فى وقتنا هـذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هـذا التسامح ، (٢٦) و نقسل الكاتب توماس المرجى عن أحد البطاركة قوله ، ان المرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على جزء كبير من العمام يعاملوننا معامسلة حسنة ، وأنهم ليسوا بأعداء النصرائية ، بل يمتدحون ملتنا ويوقرون كهنتنا وقديسينا ويمدون يد المعونة الى كـائسنا وأديرتنا (٢٧) ،

والحلاصة أن الحكم الاسلاى دخل الى القدس مصحوبا بالتسامح والسلام والنظام،

وظلهم الحيساة عادية في المدينة المقدسة تطويالانة قرون مأو أكدة المهديين من النكامك المعربيين ١٩٠٠ أن فلسطين إزدهرت في بداية العصر العسري، وصادي أم طريق القوافل بسبب مواقعها في وسط الدولة الإسلامية في الشام وأشاسال الفريقية ، ولم يتنايل ومشع السكان الا قليلا، فقد هاجر عدد من السكان الإغريق وحل محلهم العرب من المسيحيين والمسلمين وخلت المدينة المقدسة من اليهود في الملك الفسترة.



بعد أن إعتلى الحلافة الاموية الخليفة معاوية بن أب سفيان الاموى بدعشق، معنف له القدس ( آ ٦٤ م ) ، فعين قلما الوائى سلام بن قيصر ، الذي سكن في محل قصر غير ودس ، ويذكر وحالة أوربي (١٩٠ ـ زار المدينة في تلك الفترة بـ أنها كانت محاطة بسور عليه ٨٨ برجا وله ٣ أبواب ، وكان يأتي اليها أناس كثيرون بقصد التجاره ، يقضون فيها بعضمة أيام ، وكان جهل الويتون مغطى بعضمة أيام ، وكان جهل الويتون مغطى بكيات كبيرة من أشجار الكروم والويتون، وكان سكان القدس يحصلون على جميع حاجاتهم من الاخشاب من فابة كثيفة ، كانت على بعد الملاله أميال في شمال القدس .

وفي هيد الخليفة عبد الملك من سروان الآموى بدأ بشاء مسجدى الصخرة والآفتى. ويذكر بقض المؤرخين أن عبد الملك أراد أن يصرف المسلمين عن الحج للحجاز الآخراض سياسية ، وقام بتمبيد طريق دمشلاً القدس ، الزملة والقسدش ، ووضع عليها «لامات عجبرية تدل على المسافات ، وكان يثق في المسيحيين فأستخدمهم في بشاء المسجد الآفهى وسمح لهم بتوارث الحدمة فيه (٧٠) وتم بناء المسجد الآقهى وأقتت العبادة في عبد أبثه الزليد ( ٥٠٧ م ) ، الذي كان يحبب بهي المقدس جداً لدرجة أنه تقبسل بميايمة إلناش له بالحلافة وهو جالس على سطح الصخرة المقدس جداً لدرجة أنه تقبسل بميايمة إلناش له بالحلافة وهو جالس على سطح العبدرة المقدس بدأ بينوى المخاذ القبدس على عبد المهرين وكذلك فعل أخود سلم المياسة في المناس بل سطح العبدرة المقدس بدأ بعده ابن عنه عبين بن عبد العبدرة المهرين وكذلك فعل أخود سلم المياسة ، وكان يشوى المخاذ القبدس على عبد العبرين بن عبد عبد العبد وكذلك فعل أخود سلم المياسة . العبد الناس الدي العبد الرباعة العبدس ما العبد العبد العبد وكذلك فعل المعرد الدي العبد ا

(۷۱۷م) فقام باخراج كل اليهـود من المدينة المقدسة بعدما علم بسوء نيتهم ضده . وسارت الاحوال فيها بشكل عادى طوال حكم الامويين حتى زمن مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ، الذى هرب الى مصر ، حيث قتل على يد العباسيين (۷۱).



### الفصل الثاني عشر

## القدس في عهد الدولة العباشية

امتاز العباسيون بحسن معاملة المسيحيين ، خصوصا في عهد هارون الرشيد ( ٧٨٦ م ) ، الذي سمح للامبراطور شرلمان بترميم الكنائس وبناء كنيسة باسم المذراء وصل على حماية الحجاج المسيحيين ، وهو ما قابله شرلمان بالمشل ، فراح يرسل كل عام وقداً إلى القدس يحمل الحدايا النفيسة للخليفة العباسي، والا ووال الكثيرة لفقراء المسلمين بالقدس ، وعاد الوفد في احدى السنوات يحمل مفاتيس القيامة تأمينا لقلوب الوواد ، وتوطيداً الصدافة القوية بينها (٧١) ، وقيل أن هارون الرشيد أهدى شرلمان ساعة جيسلة أذهلت أهسال أوربا .

وفى أواخر ايام المباسيين زار القدس الرحالة المشهور برنارد الحكيم ، ودون هن هذه الفترة فى مذكراته د إن المسلمين والمسيحيين فيها على الهاهم الم ، وأن آلامن هستنب فها المفاية ، لدرجة أن المسافر ليلا يفرض عليه أن الكون فى يده و ثبيقة المبهب شخصيت ، و لا زج به فى السجن حتى يحقق فى أمره ، وقد سافرت من بلدة الاخسسرى فنفق جملى فتركت أمتمتى مكانها ، وذهبت لشراء دا ة أخرى من البلدة المجاورة ، وعدت فوجدت كل شىء على حاله لم تمسه يد ، . وكان الولاة الايسيشون للحجاج المسيحيين فكانوا يا تون ويذهبون بكل طمأنينة ،

ويذكر لنسا الناريخ أنه عندما مر هبيد الله بن طاهر أبو العباس قائد المنامون قام بعض المسلمين بالشكوى إلية بأن البطريزك أو ما قد قام بيناء قبسة كنيسة القيامة أعلا بمسا كانت عليه ، لسكنه قابل هذا البطريزك أولا وسمع رده واقتنع به ، والغزيب أن وده هذا كان قد لقنه إياه رجل مسلم ، كما ذكر المؤرخ المسيحي المشهور سعيد بن بطريق.

وفى أثناء حكم الطولونيسين ( ٨٧٨ - ٥٠٥ م ) كانت القدس تابعة لحم الكتبا فقدت الهميتها الاقتصادية والسياسية فى حهدم ، وأصبحت قاصرة على النواحي الدينيسة ، فكان الناس يقصدونها لفرض الوبارة فقط .

وكذلك لم تمكن المدينة المقدسة أهمية كبيرة في عهد الاخشيديين أيضاً ، فقل عدد سكانها و تفوقت عليها الرمله ، التي أسبحت عاصمة فلسطين (٧٣) . ويذكر عارف أنه في عهد كافور الاخشيدي ( ٩٦٠ - ٩٦٦ م ) تسبب البهود في حوادث نهب كنيسة صهيون ، وأحرقوا مع أتباع الوالى جزءاً من كنيسة القيامة فسقطت قبتها (٧٤) .

### الفصل الثالث عشر

القدس في المهد الفاطمي

لما فتح الفاطميون القدس سنة ٧٧٥ ظلوا يحسنون إلى المسيحيين . خصوصاً في أيام المعولين الله الفسساطمي ، الذي عين عليها الوالى أبو البين قومان بن مينا القبطي ، وله قصة مشهورة ملخصها أنه استطاع أن يحمى أسوال الحسكومة المصرية بأمانة فائقة أثناء هجسوم القرامطة على المدينة المقدسة ، إلى أن طرذهم الفاطميون منها سنة ١٩٧٤م ، فنجا من مؤامرة خبيشة ديرها له الوزير البهودي يعقوب بن كلس ، الذي كان قد اتهمه بتبديد أموال الدوله المصرية ، ولما ظهر كذبه انتقم مله المعرشر ائتقام (٧٠)

وظلت الحياة عادية في القدس، الكن شابتها أحداث قليله في أول حكم الحليفة الفاطمي الحاكم ( بأمر الله ) سنة م ١٠١ م ، فقد قيدل أنه شاغ في أوربا أن القيامة ستقوم في يوم معين ، فتقاطرت على المدينة المقدسة جموع غفيزة من الأوربيين الذين صدقوا الإشاعة ، ورغبوا في أن يموار قبر المسبح ، فلما مر هذا اليوم دون أن يحدث شيء ، غضب الحاكم بأمر الله وأمر بطرد المسيحيين الاجانب من المدينسة ، ونسب لحم النقائص ، وفرض الرسوم للدخول إليها فيها بعد ، كما هدم كنيسة القيامة ، وقال أحد الباحشين إنه

وجد بمخطوط بدار البطر بركية اليوبانية في القدس أن غيتب الحاكم كان سببه أنه أسر يرما شابا من أعدائه وأبقاه عند بطر برك المدينسة ، ولكن الشاب هرب منه وانضم لأعدائه ، لمكنه تمكن من القبض عليه مرة أخسرى ، تما دعا الحاكم أن يشدد في حملته على المسيحيين ، وأبعنا قبل أن نصرف الحاكم هذا كان بشعريض البهسور وهو الرأى الارجح لانه بعدما أكتشف خديمتهم أصدر أوامره بأن يالبسوا وبعض المؤرخين بنسب الارجح لانه بعدما أكتشف خديمتهم أصدر أوامره بأن يالبسوا وبعض المؤرخين بنسب هيئة عجول (حيث أنهم عبدوا العجل الذهبي أيام موسى الذي ) ويعض المؤرخين بنسب اليه عجزاً عقليسا ، بسبب ما تردد من أنه أدعى الالوهية . الآلة سرحان ما أنهى هذه الاعمال المزلية فجأة بفضل وجاء أمه ماريا واخته سيدة الملك ، فنسب المسيحيين الحرية الاعمال المزلية فجأة بفضل وجاء أمه ماريا واخته سيدة الملك ، فنسب المسيحيين الحرية الدينية الكاملة وسمح لهم ببناء كنائسهم التي هدمت ، كا أمر برد أملاك الادرة و تعمير المكنائس الموجودة بها (٧٧) وقبل إنه عرها على نفقته .

وعاد روح النسامح الاسلامى المصروف والرفسق بالمسيحيين كما كان دائما ، حتى أن جماعة من نجار أمالني Amalfi (قرب صقلية ) جاءوا إلى المدينية المقدسية وتوسعوا في النجارة فيها ، وأسسوا بهما أوله كتيسة وأول دير لاتبلى جندوب القدير القدنس (٧٧) ، ولكن الحاكم بأمر الله ظل يضطيد البرود حتى مات بسبب غضبه من تصرفاتهم تجساه المسيحيين .

وأحسن خلفاء الحاكم معاملتهم المسيحيين. فني عهد الملك الظاهر (لاهزار دين الله) ابن الحاكم ( ما ١٠٧٠) عاش المسيحيون في سلام، وتم اطادة تشييد كنيسة القيامة (٧٨٠) وقام الآنسير بتجديد سور الفدس، وعمر قبسة المسجد الاقصى بعد زلوال كبدير، وظل السكون يخيم على مدينة السلام، إلى أن دق أبوابها الآنواك السلاجقة.

والحقيقة أن الحكم الفاطمي - بما امتاز من نشاطه في المعاد - قد منح السقدس تصييها منه ، فتأسس البهارستان ، وهو أول مستشنى يشبه بها ، وكان الفاطميون ينفقون عليه أمو الاطاعلة لآن العلاج فيه كان بالمجان ، كا بنوا دار العلم ، وهي فرع من دار الحكسة التي أسسوها في القسساهرة سنة ع ه م ١ (٧٩) ، ويذكر السائح تاصري عسرو (٧٩١ ، و م) دأن الحركة الدينية المسيحية والإسلاميسة كانت مزدهرة ، وكان يحج القدس من السوريين سنويا أكثر من عشرين ألفا برواقيمت عدة صناعات يدوية كان لمكل منها سوق عاص ،

# الفمبل الزاييع عثن

القديري تجت حكم الملاجقة

في المسلاجة بما يها بها يها المهارية من منطقه التركستان بوسط آسياء اجتزفه بالاسلام وإنها المنطقة التركستان بوسط آسياء اجتزفه بالاسلام وإنه المقدسة تحت أقدام عدو لارجم، وبانت الارض المقدسة تحت أقدام عدو لارجم، وقد فقد يحك أفزي الماء وما بالله شاه و من لاستيلاء على المنطقة والماء ومن علما الا مد التركاني أراق ويسما بالملك حداد الفاري وسقون والفريب والفريب بيسما بالماء والماء والماء والماء الفاري وسقون والفريب لهذا الفاري وسقون والفريب لهذا الفاري وسقون والفريب لهذا الفاري وسقون والفريب لمنا الماء والماء والما

« هو على الهمها و فيها شهر المرب بقسوة السلاجة وقيا بهم بهذم الكتائس والآدم أو من مظالمهم بهذم الكتائس والآدم أو ما الكتائس المدس تمان من مظالمهم بحق استردها الفاطميون مرة أخرى سنة و ١٠١ م بقيادة الافصل بن بدر الجميسائى ، بمدران سامرها و الفاطميون مرة أخرى سنة و ١٠١ م بقيادة الافصل بن بدر الجميسائى ، بمدران سامرها و وما ، ورحب به أهلها ففتحوا له أبواجا سرا فهرب منها السلاجقة بمد ما سمسوا بشكون ألم المرابع من الصليبيين في آسيا الصفرى ١٨٠٠ .

على المناه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المسيحيون من المسلوب المنه الم



### الفصل الخامس عشر

# الحكم الصليبي للقندس

لاخلاف بين المؤرخين في أن مقدمة الحسروب الصليبية تدور فعلا حول شخصية بطرس الناسك الفرنسي (١٤٠) الذي بحتمل أن يكون قد سافر الى الأراضي المقدسة الحج وحاد لاوربا ، درن أن يتمكن من الوصول لبيت المقسدس بسبب مضايقات السلاجقة المحجاج الفربيين كا قلنا من قبل ، وأخذ بعد عودته يثير شعور الفرب المسيحي لتخليص القبر المقدس من يد هؤلاء المسلمين ، مستخدما في ذلك قصاحة لسانه وشدة حماسه وتعصبه والمصل فعلا بملوك أوربا، والجالس هسمل كرسي روما ، الذي راقت له الفكرة جداً ، ليضم الكنائس الشرقية الاراوذكسية تحت رئاسته ، ولا شك أن في وصف هذا الراهب البيكردي للإساءات الى لحقت بالحجاج كثير من المبالغة ، التي كانت تجد صدي وتجاوباً في النفوس ، تحقيقاً لاطهاءم في الترسع أو للتخلص من الثقافة العربية الاسلامية (١٥٠) أو الحيلولة دون صدام الامراء الاقطاعيين في أوربا وشفام عن مقاتلة بعضهم بقتال المسلمين (١٩٠)

أما الغرض الديني الذي ادعوا أنهم جاءوا من أجله فيكشفه المؤرخون الأوربيون أنفسهم ، فيذكر الكانب بورتشارد Burchard أن الدين لم يكن الدافع الاساسي للحروب الصليبية ، ودلل على رأيه و بحيساة اللهو التي عاشها الإفرنج بين الآماكن المقدسة فقد اتفمسوا في المدلدات مع الأوربيات اللائي أحضروهن معهم من أوربا كما جاءت معهم في حلاتهم جسساعات من المفامرين والمصوص وقطاع الطرق ، والحارج بين عن القانون ، مدفوعين بموامل شتى السيطرة والنهب ، (۸۷) فالحاس الديد في للحركة الصليبية لم يكن حقيقيا متأصلا ، يعكس العرب الذين كان إخلاصهم وحماسهم للدفاع عن ديارهم المقدسة أقوى وأوفر ، وساعد عليه قيام الآزهر في مصر بدور رئيسي في تغييه الآذهان المناخ على أرض فلسطين (۸۸).

كا تذبهت الكنيسة الارثوذكسية الشرقية إلى هدف الخطر أيضاً ، فوقف المسيحيون مع إخوانهم المرب للدفاع عن مقدساتهم وعقيدتهم ، حيث كانت أهم فايات الصليبين أن تصير الارض المقدسة بقمة لاتينية كالوليحكية ، وأن يلاشوا الارثوذكسية منها

مستميان جيسع السكان لسلطة بابا روما ، وقد استخدموا في ذلك جيسع أنواح الحنداخ والحيل والاضطبادات ، التي لم تجر من البرابرة على حد تعبير والسمان المساهدات ، التي لم تجر من البرابرة على حد تعبير والسمان المسيحيون الشرقيون على أيدى الصليبين قد فاق مالقوه على أيدى التركاريب (الدَّنُ كَانُوا حديثي العبد بالاسلام ، ولم يسكونوا قد تفهموا تعاليمه بعد ) (١٠٠٠):

ولم يختلف أى وإحد من مؤرخى الفرنجمة أو المسلين عنلى الاحمال الوحشية التي الدكما حاملوا رايات الصليب، والتي تناقص تماما تعالمه السيد المسيح، رغم أنهم جاءوا لنصرته (٩١). فقد طردوا السكهنة الشرقيدين، فلجأ السريات منهم الى مصر، واغتصبوا مقدساتهم، كا منفوا أقبساط مصر من الحج القدس بدعوى أنهم ملاحده، وينقل الكاتب رينزدو Rionodan عن أحد مؤرخى الاقباط المعاصرين الصليبيين قوله وإن حوننا لم يمكن أقل من حرف المسلمين من وتسامل بقوله وبأى حق يمنع الصليبيون تمامارى الاقباط عن الحج؟ ويضيف بقوله وإن الصابيبين يكرهوانا كالوكنا قد منطنا عن الإيمان القويم ، (٩٠) ويضيف بقوله وإن الصابيبين يكرهوانا كالوكنا قد منطنا عن الإيمان القويم ، (٩٠) ويضيف بأن حرمان الاقبساط من زيارة القدس ظل حتى فتنحها صلاح الدين الايوني (٩٠)، فسمح لهم بالإيارة والحج ،

واجعد هذه المقدمة تتبع معا موضوع بحثنا عن فتح الصايبين القدس واعمالهم بها فقد بدارا بفت من المطاكبة وواصلوا الوحف جنوباً بقيدادة ريون دى أجيل وعاصروها في لا يونيو سنة Raymond d'Agilea في وعاصروها في لا يونيو سنة ١٠٩٩ م الأحسروها نحو سنة أسابيع ، ومن الجدير بالذكر أنه كان يحكمها من قبل مصر الاحسير في الدولة الفاطمي . وقد تاني الغواة كثيراً بسبب بقص ذخيرتهم وقلة الميساء وحرارة الجدر المرتفعة في ذلك الوقت من الفسام ، فضلا هما لاقوه من يسالة الحامية المصرية في سبيل دفع اللاتين عن الارض الطاهرة ، وكان ذلك أمراً طبيعياً لما للمدينة من مكانة عظيمة في قلوب السلين والمسيحيين ، ففها أولى القبلتين والماني البيتين واالمه الحرصين وقبر المسيح ومبعط ميلاده و مكان صعوده . إلا أن الفرنجة وجدوا به الاسف منفذاً في تقدوا منه بحيوشهم وخيلهم ، وأخذوا يتعقبون الاهالي الخراء بقبة الصحوة والمسجد الأقصى

ويقول المؤرخ أبو الفداء ٢٠٠٠ و إن الإفرنج وضعوا النبيف في رقاب المسلمين أسبوط وقتلوا في للسجة المبارك ما يريد عن سبمين ألفا من المسلمين ، وأخذوا من عند الصخرة

نيغًا يَثَارَ بِعِينَ قَبْدِيلًا كَلَّ إِنَّاجِهِ وِدَلِهُ عَلَالَةً آلِكُمْ أَرْسَمَالُهُ ذَلَ هُمَ الْمُبَتَّةَ ، وتنسور (عَوقه ) مُعِبَّةً وَنَهُ أَنِيهُونَ بِيَطِيلًا بِالقِبَامِي ، وأموالًا كِاتِمْسِي هِ .

ويذكر مؤرخ صليم عبول (كشاهد حيان) وأن الحيل عاصب الدم سابحة و المعاوا بالبود الموجودين بالقدس نفس العمل الواقفلوا معابدم ثم أحرقوها كلها بمن فيها ، وأسرجوا بشجويل بمعنى المساجد الى كنائس ، ومنها مسجد قبة الصخرة الذي صار كنيسة باسم هيكل السيد Tempium Domini كا استخدموا المسجد الافعى لمصالحهم الدينية والافريسادية والافريسادية والتانى مسكنا الدينية والافريسان والاخير مستودة الدعارم وأسلحهم ، ثم اتخذوا السراديب التي تحت المسجد المسجد المتان الرجوع لسكتابات المؤرسين العرب الذن وصفوا بالتدقيق السعد التهاكية العالمية والمنسجية بالارض المقدسة (١١) عميل لايتسع له المهاا .

ولا يقوالما ألى المراق المن القوات المعروة أسرات لنجدة القسيدس بقيادة الأقصل، لكن الفرتجة بجموا عليه وألحقوا به الحراءة (١٧١). واستقروا نهائيا في القدس الون منازع ، والفرغوا لتحقيق بقيّة أغراطهم السياسية و لانتصادية والدينية. فأتخذوا المدينة بقطة ارتحاد يتوسيون منها على حساب البليان العربية المجاورة، والعمل على القضاء على الإسلام والقافته وتحويل الإراوذكس الشرقيين إلى سلطة يابا روما، ويحسب التنويه في هذا المجال إلى أن أحل الغرب كانوا يعتبرون المسسري مسلما كان أم مسيسياً شرقيا ما غير مؤمن إيمانا مجيحا الآنه قبل غير مذهبم (١٩٠٠، وطاب المنذه الفتكرة تراود المربي بالصبغة الكانوليكية، عن طريق البعثات التبشيرية (كاحدث في القرن الماضي)!. المربي بالصبغة الكانوليكية، عن طريق البعثات التبشيرية (كاحدث في القرن الماضي)!. وهذه البعث التعاليدية في إستالة بعض التصاري الهم ،

وبالنسبة الحالة السياسية في علسة بيت المقدّس الصليبية. فقد بدأت أطاع اللاتين عليه منذ اللحظة الأولى لدخوالهم المدينة المقدسة. فقد تأرت المشاكل حول اختيار أول وآيس للدولة الجديدة، وعقدوا عدة الجهاعات فاشلة لهذا الغرض. ويدّأ الحسلاف واطعا بين الكنيشة وزعماء الصليبين. فرأى رجال الدين اختياسا وريس دوحي يمسك بدفة الإدارة واللهن بينها أصر الجلماتيون على إختيار الماك لاتشوى . واختيرا (التهي الام باخشيان جرد فري والمناك كل أنت حال القين المقين المقالس والك كال وسط بالجشيان جرد فري والكن كل وسط بالجشيان جرد فري والمناك كل وسط بالمنظيان جرد فري المناك كل وسط بالمنظيان جرد فري المناك المناك الدين القين المقين المقال المناك المن

بعد أن تندوح رجال الدين بأنه لا يحسود لحاكم بيت المقسس أن يلبس الجا من الدهب ،. ف المكان الذي لبس فيه المسيح تاجا من الشوك .

أما بالنسبة الناحية الاقتصادية في ذلك العهد، فقد بذل الفزاة جهبوداً يائسة لتحسين علاقاتهم بالسكان العرب. الذي كانوا يمثلون أكثرية السكان، لصبان تصريف منتجاتهم وتنشيط الحركة التجارية للملكة. وقد أورد المؤرخون العرب صورا من هذه العلاقات العربية . التي أشاع الصليبيرن أن أغراضها الازدهار والثراء المغرب (١٠٠٠ ومنها على سبيل المثال الانجتلاط بالمسرب والتزوج منهم لتثبيت أقدامهم ، ولتحويلهم عن مذاهبهم الدينية ، ولضيان عدم أورتهم عليهم ، في الوقت الذي كانت فيه دولتهم في دور التسكوين ، وقد عبر عن ذلك فوشيه كاهن كنيسة الملك بلدوين الآول (الماني ملوك بيت المقدس ، واحدام) حينها قال و نحن الذين كنا غربيين أصبحنا الآن شرقيين بمين الكلمة ، واحتلك البعض منا الديار والرقيق ، كما لو كانوا قد ورثوها ، بينها انخسسة البعض زوجات من السوريات والآرمينيات ، وأصبح الذي كان أجنبيا بالآمس مواطنا البعض زوجات من السوريات والآرمينيات ، وأصبح الذي كان أجنبيا بالآمس مواطنا الميوم ، والذي لم يكن بملك مزرجة واحدة هناك (في أوربا) وهبه الله مدينة كاملة هنا ، الميوم المذا المرق يعني تماما برغباتنا ومطالبنا (۱۹۰) .

آما بالنسبة للامن فلم يكر مستتباً في عهدهم، إذ كان طريق القدس ــ أريحا مليثاً بقطاع الطرق ، عــلى حسب رواية الراهب الروسى دانيال (١٠١٠ م) (١٠٢٠) وانحطت الاخلاق تتنيجة عاداتهم السيئة (١٠٢٠) وزادت الرسوم والعنرائب على السكان والسافرين. ولم يكن لحما نظــــام المابت لجبايتها ، وساد حكم الاقطاع على النظام الاوربي في العصور الوسطى ، واحكن ظلت المافة العربية ، سائدة بسبب تمسك العرب بلغتهم وأرضهم :

وفى النواسى الدينية لم تكن الكنيسة الارثوذكسية الشرقية فى موقف تحسد هليه ، إذ أنه من كتابات المقرضين الصليبيين أنفسهم ، نجد أن رجال الدين الكاثوليك ، سموا لإقامة بطريرك لاتينى للارض المقدسة ، رغم وجبود البطريرك الشرعى سممان حياً و فانتخبوا دا يورطوس Dairotus وكان فاسداً ، وحدث خلاف شديد بينه ربين بلدوين ملك القدس الصليبي الذي جرده من راببته السكهنواية ، ونفاه الى ايطاليا (١٠٤٠)، وأقديم بمده عشرور بطريركا لاتينيا ، كانوا جميماً فى نواح مع حكومة بيت المقدس الصليبية بمده عشرور حراس قدبر السيسع ، وصاري هذه الوظيفة من اختصاص فئة معينة من رهبان اللاتين حمل رايسها لقب وصاري هذه الوظيفة من اختصاص فئة معينة من رهبان اللاتين حمل رايسها لقب

وردايس قبر السيد العظم بنعمة اقد ، ، واغتصب هؤلاء عدة كنسائس أوثوذكسية هربية ويونانيه في القدش وعارجها ،كا استولوا علىعدة أديرة وأوقاف كثيرة ، وقد عثر أخيراً على جرء من خطاب قديم للبطريرك الشرعى سمسان ، الذي أرغه الصليبيسون على ترك القدس إلى بهت لحم يقول فيه و . . . وهكذا طرد الصليبيون الآنراك الساجرة يان من أورشليم ، لكنهم للاسف ظهروا أشد توحشاً وأعظم استبداداً ، وأظلم من أوائسك ، ولم يكتفوا بما استأثروا به من أديرة وأملاك ، وسلطات زمنية ودينية ، بل أنهم طردوا المسيحيين الآرثوذكس من كنائسهم وبيوتهم ، وفوق هذا كله فقد كانوا لايألون جهدا في استهالتهم إلى الاعتراف بسلطة بابا روما والقبول بمتقدانه ، . . ، (١٠٥٠):

وكان من تتيجة هذه الاصهادات أن ترك الكثير من المسيحيين الشرقبين المدينة المقدسة وتفرقوا في بقية مدر فلسطين وشرق الاردن ، أما انتخاب بطاركتهم الارثوذكس فكان بتم باستمرار ، غير أن مؤلام البطاركة لم يستطيعوا أن يقيموا بالقدس ، بل أقاموا أحيانا في بيت لحم أو القسطنطينية أو شرق الاردن ، أو في مصر محتمين بالخلفاء المسلمين الدين كانوا يحبونهم لانهم زملاء لهم في الكفاح ضد العدو الاجنبي المشترك أوقد جاء أحدهم للزيارة فلم يسمح له الصليبيون برؤية القبر المقدس - ولكده عز عليه أن يحضل الكرض المقدسة دون أن يزور الاماكن المقدسة فيها . فأضطر إلى أن يدخل اليها متنكراً وسط جموع الحجاج .

وقد قام الصليبيون ببناء كنيسة في أعلى قمة جبل الزيتون سنة ١١٣٠ م: سميت باسما الصعود (في المكان الذي بني فيه الامبراطور قسطنطين مذبحا من قبدل). ورعشوا برج داود (القلمة الحالية) باستمال خرائب قصر هيرودس. وأصلحوا قد بر المذراء مريم وكنيستها بوادي يهدوشافاط. وبني البندكتيون مستشنى. وكشر عدد الرهبان من لابسي الرداء الآسود والصليب الابيض واستقروا في شمال الحرم الشريف (١٠٦٠). وهكذا بدأ سيل الارساليات الكاثرلوليكية يتقاطر على المدينة المقدسة. لكنهم سرعان مانوحوا إلى أوربا بعدما أعيدت إلى الحكم الاسلامي على يد صلاح الدين.



## الفضل السادس عشر

# القدس في عهد الأبوبيين

لم ينقطع المسلوب عن مناوأة الصليبين منذ احتلالهم القدس ( ١٠٩٩ م ) وكان أكثر المسلين اهتماما بمحاربتهم في البدايه الآمدير نور الدين حاكم الشام ( ١٠٥٤ م ) . فراح يرسل الفدائيين والجواسيس لمعرفة الآخبار وتحديد كيفية مهاجمتها . ولكنه مات دور أن يفتحها .

وبعدما هزم صلاح الدين الصليبيين في معركة حعاين - (بعد مرور ۸۸ عاما على دخوطم المدينة المقدسة )- بدأ يفكر جدياً في إعادة فتحما «بها كلفه ذلك » وقعلا بدأ استغداداته بمحاصرتها من الفرب » ثم نقل جيشه إلى الشهال لموقعه الاستراتيجي الافضل و وقضي • ٢ يوما في تركيب آلات الحصار . وكانت القدس محصنة بقوة دفاع «ولفة من • • • • • • بعدي صليبي وفعل صلاح الدين مثل بقية القواد العسسرب السابقين بإنذار المحاصرين بالإستسلام مع السلام . فرفضوا ونشب قتال عنيف تمكن فيه المسلون من خرق جانب من السور في الشرق ، عما دعا الصليبين إلى طلب الاستسلام فستردد صلاح الدين أولا. ولكنه وافق بعد أن أخبره وسولم الموعو باليبان بأنه إذا أصر على دخول القدس بالقوه فسيقتل الصليبيون كل الآسرى المسلين وعددهم محسو • • • • ه ، كما سيفتلون بأيديم محسو • • • • ه ، كما سيفتلون بأيديم ومسجد الصخره (١٠٧٠) ،

وهكذا فتحت المدينة المقدسة أبوابها القائد العربي في ٢ أكتوبر سنة ١١٨٧ بعد ان الجهدها الحصار. وتم الإنفاق النهائي المسمى وصلح الرملة ، على أساس ترك القدس تحت حكم المسلمين ، بشرط أن يسمح للسيحيين بالحج البها ، وأن يدفع المنسحبون فدية محددة تدفع خلال ، و بوماً . ومقدارها عشرة دنانير على الرجل وخمسة على المرأة وذيناران عن كل طفل (١٠٨٠ وأثناء مفادرة الصليبين المدينسة المقدسة ، أرقف صلاح الدين حراسه في كل شوارعها ليمنع وقوع اى عدوان على المسال او النفس ، ولحفظ الحسدوم واستلام الفدية المطلوبة منهم عند خروجهم من الآبواب ، وكان عدد الرجال المقسحين من الافرنج ، ، ، ، ، ، ، ، ولها رأى صلاح الدين ان عدداً كبيراً من الصليبيين يحمل على من الافرنج ، ، ، ، ، ، ، ، ولها رأى صلاح الدين ان عدداً كبيراً من الصليبين يحمل على

ظهسسره أحد والديه الصميفين ، أو قريباً مربضاً وق لحالهم ، وأمر باعطائهم الدواب مجاناً للساعده على السفر، وأصر على عدم تحصيل أى فدية منهم ، بل وأمدهم بالمال أيضاً وكان السكثير من الأمراء يخرجون مع نسائهم حاماين معهم ثرواتهم الطائلة ، التى جمعوها في أثناء إقامتهم بالمدينة المقدسة ، ولم يسكنراوا لمساعدة مريض أو فقير أو عاجو .

ويذكر المؤرخون أن البطريرك اللاتيني لم يتبرح بآى مبلغ فدية لفقير أو حاجز ، على الرغم من غناه ، ولمسا طلب الجند من صلاح المدن أن يصادر أمواله قال و لا أغدر بمهد اعطيته ، وأصر على ألا يأخذ منه سوى عشرة الدنا ايرالمطلوبة من الجيدح وقد أو ضح الكاتب ميشو Michand ما عاناه الفرنجة من زملائهم في الطريب في لاوربا ، فقال إن احدى النساء اضطرت إلى إلقاء طفلها في البحر ، بعد أن رفض زملاؤها مساعدتها ومدها بحاجتها من الطهرام و١٠٠٥ .

ويقول ان العياد ـ كانب صلاخ الدين ـ أنه عنسد خروج الصليبيين نهبسوا كناكس القدس، وأخذوا الاراني المقدسة والقنساديل والستور وأممنوا في تخريها، وجمع بظريركهم كل صفائح الذهب ، التي كانت تغشى القبر المقدس ، وقطع الصليبيون. قطعا كِثيرة من الصخرة المقدسة ، حمارها منهم إلى القسطنطينية وصقلية ، حيث باعوها هساك بأكثر من وزنها ذهباً ، وقد أظهر صلاح الدين عطفاً وكـرم أخلاق تخو المفلوبين ، ففك أشر ملك القدس الصلبيء بعدما أفسم بألا يجازبه ، وسمح لللكه بالحوروج بالاعتزاز والاكرام ، وفعنل آلاف الفقراء الاوربيين البقاء في القدسُ تحت لواء الحكمُ الاسلامي بُقيجة المماملة الطيبة ، التي لاقوها منهم بعــد مادخلوها ، وهي تظهر الفارق الكبير باينًا مَعَامِلَةُ العربِ ومَعَامِلَةُ الصَّلِيبِينَ ، وليُّس أدل على سماحية صلاح الدين من أنه عين ابنُ عاتى القبطي كاتبا لجيشه ، ثم أضاف إليه رئاسة بيت المال أيضا (١٩٠٠). كما أنه سمح يدخول اليهود القدس ، وساعد بنفسه في تشييد بحم يهودي ،وكان الصليدبور في قد حرموهم من دُخُولِمًا ، فيذكر رحالة يمسنودى من بلدة توديلا Tudela سنة ١١٧٠ م أنه رأى في فلسطين أعداداً قليلة جدًا (كانوا نحو ١٥٠٠ يهودى فقط ) وكان بالقَّدس أيام الصليبيين أسرُ آنان يهو ديتان فقط ، كما روى موسى بن لهيان خبير وندى الهودى (١١١) ، وكَلَّمَذَا أَحْقَبُ وعول صلاح الدين القدس ازدياد سريم في عدد اليود بها ، ويقول ديورا ثت Durant أنَّ السلطان المادل شقيق صلاح الدين قد استقبل للائة من كبار أحبسارهم ، الدين أورَّزًا من انجائراً سنة ١٧١٦ م استقبالًا حسناً ١٩١٧.

ويخروج البطريرك اللاتين أصبح الجو صالحاً للكهنة الأرثوذكس ، وفترض كنيهة

القيامة ، بعدما أمن صلاح الدين بغلقها ربثها تنهى هماية ترحيل الصلابيين في حتى لا يعتدونا على عبوياتها النفيسة ويسلبونها معهم (١١٧). وقد تم إقامة ذوستيوس الأول بطريركا، وكان عبوباً من إمبرط ور الفسطنطينية ، الذي توسط لدى صلاح الدين ، للبحافظية على سلامة الأماكن المقدسة ، فأجابه إلى طلبه ، وأرجع للروم الارثوذكس جميع الاماكن المقدسة ، التهدسة ، المقدسة ، المقدسة ، المقدسة ، المقدسة ، المقدسة ، المقدسة ، المقالمة في كنيسة القيمامة ، ويذكر البعض أنه هو الذي منحهم دير السلطان هدية تعبيراً عن امتنائه لوقو فهم ممه ، كا أبدى هطفه أيضاً على السريان والموارنة لانهم من مواطنيه العرب ، وقام المسلون بانواك المهداب والموارنة لانهم من مواطنيه العرب ، وجدد صلاح الدين سود المهداب الاسد بحصارها سنة ١٩٩١ وحوز سكانها بعده من القبائل العربية كبني حارث وبني حروبني سعد وبني زيد ، بعد أن انخفض عدد سكانها الماسف بعد خروج الفرنجة منها .

أما من الناحية الاقتصادية فقد انتهدت التجارة ، فكثرت صادرات القدس مرس منتجات الالبان والربيب والتفاح والمرايا والقناديل والابر وتحسنت الحالة الصحية بعد أن وسع صلاح الدن المستشفى القديم ، الذي اسسه الفاطميوون، وكان يفالج فيسه الجرحي من الجنود والمرضي بجاناً ، واهتم بالامن الداخلي والحارجي فأنشأ هدا من الابراج بين بابي العمود والحليب ل ، وحفر حول السور خندقا ، لكي لايسهل على الصليبيين مهاجمة المدينة مرة أخرى ، وكان يشارك العال في نقل الحجارة وأحمال البناء .

و بعد وظة صلاح الدين ( ١١٩٣ م ) اتقسمت بملكته بين أولاده ، فكانت القديس بمن بصيب آينه الافضل ، الذي أنشأ مدرسة باسمه بحارة المفاريه ، كما أحاد تشييد المسجد العمري جنوب القيامة ، ثم تتازل عن القدس لاخيه العزيز (١١٤) ، مفعتلا شما لمصر لانها في ساجة الى المسال لتعزيز دفاعها شد الفرنجية ، ثم حدث خلاف بين آلاخوين السيطرة على القدس بفد وقيمة بينها ، ولسكن العزيز تمكن من السيطرة حلى الشام ومصر وجاء المدس سنة ه و أ ١ م ، وعين عليها الاميز شمس الدين سنقر ، الذي ألغى بعض الضرائب والرسوم ، والكنه منع استخدام أهل الذمة في الوظائف الرسمية (١١٥) :

وبعد مسون المزير تولى ابنه المنصور ناصر الدين ، وكان صغيرا فأقيم الامير بهاء الدين قراقوش وصيا عليه ، وحدثت مؤاخرة فى القدش ضمت على أثرها المدينــة لحكم الملك العادل فى دمشق ، ولكنها رجفت للإدارة المصرية بعد حروب أهلية تغرضت فها للجاعة والفلاء . هم تولى إدارتها اللك شرف الدين (١٧١٧ م) وكان شغوفا بالمديسة فكان يرورها باستمرار ، وبنى فيها مدرستين والرواق الشهالى ، والابواب الموجودة فى مدخل المسجد الاقصى ، إلا أنه عاد للاسف وأمربتخريب المدينة خشية إستيلاء الفرنجة عليها ١٩١٥ . ثم تولى بعده ولده صلاح الدين داود . وكان شابا صغيرا طاجزاً عن الادارة . فاستولى على أملاكه عبه الملك الكامل . ومن ضمنها القدش (١٢٢٧ م) وعقد صلحاً مع الصليبين (١٢٧٩ م) بقيادة ملسكهم فريدريك الثانى الالمانى ، على أساس إخلاء القدس ووضعها تحت ادارتهم . ماعدا الحرم القدنى فيبق بيد المسلمين ، ولايدخله الفرنجية إلا للزيارة . وتمكون سائر قرى القدس للسلمين ، وأن يقسام قاضى مسلم ليحكم بين مسلمي القدس . وقد استذكر المالم الاسلامي - في ذلك الحين - هذا العمل من الكامل ،

وظلت القدس في يد الصليبيين عشر سنوات ونصف ، رجم خلالها الحكم اللاتبني ومعه الظلم والإضطهاد للارثوذكس ، أكثر بما كان في الآول ، انتقاما منهم لانهم أظهر واسروراً بحكم العرب ، وزوال حكم الصلبيين أيام صلاح المدين (١١٧) ثم استولى فاصرالدين داود أمير السكرك ( في شرق الاردن ) على المدينة المقدسة وطرد الصلبيين منها بعدما دم اسوارها . وبعد موته خضمت لحكم السلطان الصالح أيوب المصرى سنة ١٧٤٤ م ، بساعدة الخوارزميين الذين قتلوا السكتير من أهل الشام والفراعة ، ودخلوا القسسدس فوجدوها غالبة من الجنود والسلاح لان السكان أخلوها عندما سمه وا بقرب وصولهم ، وهربوا خوفاً من بعلشهم وقام الخوارزميون باحراق كل شيء حتى عظام موتى الإفرنج وطلبوا من سلطان مصر أن يقرم على حسكم فلسطين فرفض ، واتحد الصالح مع أمراه سوريا وحارب الحوارزميين ، فاضطروا أن يتركوا الارض المقسدسه سنة ١٧٤٧ م، قدر له الملك الصالح القدس وتصدق على فقرائها ، وأمر باعادة بناء سورها .

ويذلك عاد الحكم العربي ، وعاد معه المسيحيون العدرب والروم يتمتمون بالراحة ، واسترجفوا كل أملاكهم ، ثم تمحكن كاطاكرزيندوس Katacosinus امبراطسور القسطنطنية من استصدار أمر من سلطان مصر صالح عماد الدين اسماعيل ، يقضى بعدول البطريرك اللاتيني غير الشرعي جراسيمسدوس وإعادة البطريرك عازر الاراوذكسي ، وفيا بلى نص ذلك الامر و بسم الله الرحن الرحم - فليطل الله أيام الملك العظيم أنكالوش الكاطاكوزينوس ، لنطلب مليكتكم ماتشاء دائماً من حكى السلطاني ومن بيتنا المقدس المناير . وقد طلب عمل كناكس الروم أماكن الويارة التي في أورشلم للقدسة : فاعترفنا له

يطلبه . وجرى أمرا أن يحافظوا هـــل الكنائس الى أخيرتم بهما وقاد أجبنا إلى كل ما طلبتموه وأجريناه ، وسطرنا مرسوما بما النسه بمثلكم منا ليصير تقديمه إلى القيامسة المقدسة وأرفقناه بأحد بوابنا فأوصله آمنا مطمئنا . فأدى فرائض العبادة والوياره وعاد شاكراً : ثم طلب أيضا أن يصدر مرسومنا العالى بالمحافظة على المسيحيين الموجودين في المدينة المقدسة وعلى الادرة والكنائس بأن يكونوا معاملين بالحسنى واللطف لوبارتها ، وقرصنا على المحافظين في القيامة من المسلمين ألا يبدوا احتقارا نحو الوطنيين ولا الزوار الغرباء ، بل يحترموا الجيسم ويحسنوا استقبالهم ويدبروهم . وأصدرنا أمرنا بخطنسا ليجروا بموجبه في ذلك المكان . ، ويختم هـــذا الخطاب بالكثير من الدعوات وهو مؤرخ في الخامس عشر من شهر شعبان سنة ٥٥٠ ه (= ١٢٤٩م) (١١٨٥).

وبعد ذلك استطاع كر نوول أخو الملك هنرى الثالث ملك إنجلترا أن يفتح القدس به وظل الصيبيون بفلسطين حتى أغارت عليها جيوش المفسول ، الذين هجموا على المدينة المقدسة وفتكوا بأهلها ، فانحد المسلمون والمسيحيون والافرنج صدهم ولكنهم فشلوا في طردهم ، إلى أن نجح المصريون في الانتصار عليهم بقياده القائد المملوكي الظاهر بيبرس ، الذي أعاد القدس الحكم المصرى مره أخرى .

وقد حاولت أوزبا محاولة أخيرة لاسترداد بيت المقسدس من المسسوب، ولنكن محاولتهم باءت بالفشل لوقسسوف المسلمين والمسيحين الشرقيين مما ضده، فمجزوا حرب الوصول اليها .

وأخيراً استطاع السلطان قلاووري المصرى أن يطردهم من الشام سنة 1791 -وبذلك ائتهت الحروب الصابيبة الى ظلت 177 عاما كاملا (119) بعدماً دفـع العرب ممتســا قدره مليوري شهيـــــد (۱۲۰)

الفصل السابع عشر

القدس أيام الماليك

قلنا إنَّ الْمَالِيك استطاعوا أن يصدرا المقول ويطردوا الصليبيين من الأرض المقدسة

به كانا المتبطقة المن مع المهمة عند أن جدة المرافة المدن الما المنهدان المنهدان المنهدان المنهدان المنهدان المنهدان المنهدان المراف وكان المدن على من المناهد المنهدان المارك المن المنهدان الم

وسرحان ما اعاد المصرون للديشة (ايهم بغدما خلفن) ملسكيم ووكوا بدله إلامسير سيت الدن قطن ( ١٣٥٩ م ) ثم تسلاه الظاهر بييرس ( ١٢٦٠ م ) الذي زار المدينية المقدسة مرتبن له وأكام فيها مدرستين وجدد ما تهسسدم من مسجد الصخرة ، وحصل منه البطريري الناسيوس الثالث على تعبد بحياية المقدسات التاسمة له (١٢١) وسايرت الاحوال يستلام في عبد ابنه ناصر الدين عمد ثم ابنه الشاني بدر الدين ، ثم تولي قلاوين ( ٠ ٨٨ ١١٠) قَيْمَامِ بِالْكِمَّا. دَيْرِ النَّقَرُ أَء شَمَالُ الحِرمُ ومسجَّد القَلندري والله اولاده (١٧٩٠ - ١٧٤١م) وقان اخريم مجيسية بن المتنصور المذي شيهد قسمة مداوس وبايا المحرم الشرييف. في الشيالُ وسُوقا وْبَابُ القطانين ، وجامماً داخلُ القلمة التي ريمها وحصنها ومد قناة السبيل قوصل المناء إلى المسجد الاقصى. وأنشأ الحوض المسمى اليوم بالكأس وهو مصنوع منالرخام والمعطيف الساجة بين المسجدين الدخرة يوالانهن . وكان مذا الملك قد الق للعُمس أجرعة كيهيمة من طبقة الافرام المنجنوب عليهم وتفاهم فيها وحدد لمقامتهم هنذاك، والمكاردات زيارته لها لتفقد أحوالها ، وبعد موته حكم ثمانية من أولاده ( ١٣٤٩ ــ ١٣٩٥ م) ولم يأت أحد منهم بأي عمل يذكر فيها ، وفي أواخر دولة الماليدك الاولى (الـتي يسميها الْمُؤَدِّكُونِ بِالبِجِرَيِهِ أَوْ الدِّركَانِيةِ ) لَسُعَلْت الميارة في القدس فشيدت في ذلك المورد همس عشر مفوسة . ثم أسس الملك بروسوق ( ١٣٨٧ م ) دولة المهاليك الثانية في مصر ( أَلَىٰ تَسمى بِالْبِرَجِيةِ أَو الشركسيةِ ) ، وهو الذي بِـني عَانَ السلطانَ وَمَدْرَسَتُهُنَّ بِالقدس وُتلاه أولاده الذين شادوا الكثير من دور العلم بها .

وقد حصل البطريرك الوفيلوس الثاني سنة ٣ ، ١٤ تم على مرسوم من الملك الاشرف موجزه وأن البطريك الحق في التصرف في كنيسة القيامة وبقية الاماكن المقدسة تصرف المالك بملكم كذى حق ، والم يفتح باب القيامة بجرية تامة (١٢٣).

وف أواخر أيام دولة المهاليك الثانية قامـــوا بينض التصييق عـلى للسيحيين لعلهم المعقائلم بالعنائهم الاحراك، إذ عندما فتش السلطان العثاني يحدُ العالمُخ مَدَيْنةُ المُسْتَلَّمُكُنية عاصم الدى منحه البطرية الدراطية سنة عهده أسرع بطريرك القدس دور يثيؤس. ومعه عبد عمر - الذى منحه البطريرك صفر نيوس السابق الاشارة اليه - فأفر هذا العبد وأصدر فرمانا بحق السيادة البطريرك على كنيسة القيامة وجميع المزارات خارج وداخس القدس ، وجاء في هذا الفرمان (الحط الهيايوني) وإنى بناء على عبد عمر بن الخطاب ، وبناء على أوامر الملوك الذين قبل ، هكذا أما أعطيت وحددت في أمرى هذا اسكى يعمل بوجبه ، وأن كان أحد من الآن فصاعدا من الملوك والوزراء أو العلماء أو القضاة أو رؤساء بيوت المال أو متولى الآوقاف ، حتى خدم وعبيد بلاطي الملكي يريدون أن يغيروا أو يحوروا هذا الفرمان المعلى من قبلي ، فمثل هؤلاء مها كانت وظيفتهم ورائهم فليكو أو اعسو لين أمام غضب الله العلى وعذا باته ، وما دام هذا الفرمان في أمديهم ، فيجب فيجب فيطهروا كل ظاعة وخضوع ، . وقد كان تاريخه أواسط هلال شوال سنة ١٨٦٧ ه

وليس هناك أدنى شك في بعد نظر هذا البطريرك ، فلم تسكن القسسدس وقتها تثبي السلطنه المثمانية ، وهم ماتم فعلا بعث ٩٣ طما .

وقد تعرضت القدس في مهدالسلطان المهارى جقمق ( ١٤٢٨ م ) إلى كثير من الفوضي فهدمت الآديرة الجديدة عسل يد الوالى المسمى إبنال باى . أما في حبسه قايتباى ( ١٤٦٧ – ١٤٩٥ م ) فقد أفيمت عدة مدارس ، ولكن قام خلاف بين الخر الحرمين ونائب السلطان ، فأضطرب الآن ، وعما زاد في المشاكل عدم سقوط الآمطار ، وغلاء الاسعار ، وتغشى وباء الطاعور . كا قام خلاف شديد بين اليهود والمسلين حول دار واقمة في حارة اليهود ، بين معبد المهود ومسجد اسلاى ، وكان حكم قضاة المدينة في صالح اليهود ، فأمر قايتباى بالقيض على زهماء المدينسة ومدبرى الشنف ، وجهنهم ولم يطلق سراحيم إلا بعد هدوء الحالة . ثم تهدم جانب من كنيسة القيامة بسبب كثرة الامطان أيضا ، ولما تما السكان عائب السلطان أيضا ، ولما تما كد منها السلطان أيضا . وفي هذه الفترة ساءت علاقات المهاليك على الآثراك ، واستطاع السلطان المسلم الشان أيضا . وفي هذه الفترة ساءت علاقات المهاليك على الآثراك ، واستطاع السلطان المينا ، أن يحتل الشام و مصر ، ويشنق طرمانيساى آخر سلطان عملوكى ، وأصبحت المدينة المقدسة تحت حكم الشهانيين أربعهائة عام كاملة ( ١٥١٧ - ١٩١٧ م ) .



### القضل الثامريب عشر

# القدش تحت حكم العثمانيين

استطاع السلطان سليم الأول أن يستولى على القددس (١٥١٧ م) ، وزارها و نظم إدارتها ، فأقام عليها متصرفا (واليها ) نمن الدرجة الأولى يتبدع تائبه جانب بردى حاكم الشام. وأتسم حكمه بالعدالة وغدم النفرقة بين الأديابين ، فأشرك جيدع الطوائف في الحكم عن طريق يحلس إذارة برئاسة المتصرف وعبلس آخر للبسلدية ، وكانا يضان أعضاء دينيين من المسلمين والمسيحيين (اليونانيين واللاتين والاقياط والارمن والسريان) والعسود (١٢٥)

وقد حصل منه بطريرك القسيدس المدعو دوريثيثوهي الشاتي يعلى فرمان مكتوب باليونانية ترجمته و ليممل بمرجب أمرى الكريم ، وكل من عالفه وأراد مماكسته يسكون تحت طربة سيف الله ، بعول الله تعالى ورسوله الحبيب ، عندما أ"تيت في ٢٠ صفر إلى القدس لفتحها حضر لى بطريرك الروم دوريثيثوس مع باقى رهبانه وأتباعه ، وطلب أن تكون الكنائس التي داخل القيدش وعارجها ، ومحلات الويارة تحت تصرفاتهم وفي مُلكَمَم ، كما كانت سَافِقا وفقا لعنه عمر ولتصريحات الناوك السابقين فأمرت ، وأنا أيضناً بتصريمى الحالى السكريم أن يتصرف الروم كما تشاءوا في الآماكن المقدسة ﴿ وقُدْ وُرَدُتُ كلها الفصيليا في هذه الواتيقة ) ، وله الحق أن يستولى على متروكات أن يتبو في من الاساقفة والرحبَّانَ ، وقد أعنيتهم من دفع المنكوس والباج عند باب المدينة ، وعند المناذ المنسمى يزموم ( ويقصد نهر الآردن ) ، وألا يدفعوا ماهو معروف بشكفارة العدرب ( الجزية ) ولا في الشواطيء البحرية (المواتى)، ويعفون من الرسوم الإجبارية. و بموجب تصريحي النكريم هذا لايجوز لملة من الملل إزعاجهم أوالتعرض لهم ، وقد أعطيت أنَّا هذا التصريح والأس ليجري بموجبه كما ذكر ، فيقتضي على الذين يماكون بمدى، وعملي الوزرآء والعلماء وأضحاب المسأ موريات والقضاة وأصحاب بيت المسسال والشرخ والعنوبا شيتية والزعماء وأصحاب التهار أو الشباهية والمتفرقة والجاويشية والانكفارية ، وبقية الحذم وغبيد قصرى ، يفتضى على كل هؤلاء إن يعملوا يأمرى هذا التصريح ، وكل من خالف منهم كالنا من كان ، لما ورد في نص هــــــــــــــــــــــــــ الامر ، يــكون تحت المسئولية وغضب

الله تعالى، وعندوصول تصريحي عدا والاطلاغ عليه يجب البراء عافيه بالحيقة والطاعة، (كتب في القدش سنة ٩٣٣ه ه عند ١٥٦٧م) ١١٢٥٠.

وق عبدا بنه السلطان سلبان المسمى بالقانوني جدد سنة ٢٥٢٩ م القرمان الممنسوح المبطريرك من والده سلبم ، وهو وهو آخر من جدد سور المدينة الذى لايزال ، وجوداً إلى الآن ، واستفرق تجديده خمة أعوام (١٩٣٦ - ١٥٤٠) كما رمم القاعة الحاليية ، وانشأ برجاعن يمين باب الخليل وجدد بركة السلطان ، وأصلح قبة الصغرة وجدد جدران الحسرم بأ بوابه ، وفتح باب ستى سهم وانشأ مسجد العاور في مكان كهيسة الصعود بجبل الزيتون (١٢٢٠) ، وفرض رسوما على الججاج خصصت حصيلتها لإنشاء دان المحررة ، واهتم بسلامة المسيحيين ، وفرض رسوما على الججاج خصصت حصيلتها الإنشاء دان المحررة ، واهتم بسلامة المسيحيين ، ويبدو ذلك من وسالة أرسلها سنة ١٥٢٨ لفرنسيس الاركة رعاياء المسيحيين بالمديشة المقدسة . وقال توابهم واوافنه (١٥٢٥) ، ويحتفظون بمضايده و بمؤسساتهم ، التي يشخلونها دون أن يزجموم واوافنه (١٥١٤) ، ويحتفظون بمضايده و بمؤسساتهم ، التي يشخلونها دون أن يزجموم احد ، و ويضايده اسبب ط ، م و ١٢٥٠٠

وفى عهد السلطان مراد الرابع ( ١٩٢٧ م) كانت القدس تابعة لمصر. ومن الطريف أن هذا السلطان حظر على الناس هناك أن يشربوا القبوة أو يدخنوا التيسغ، وفي أيامه اختل الآمن ، وكثر قطاع الطرق ، بما جعله يقيم قلعة باسمه عند يركة سليان على طريق الحليل ، وأنشأ في داخلها مسجداً وخمسين منزلا لسكني الجنود ، وقد وصل سائح تركي المي القدس في ذلك الوقت ، فقال أنها كانت عامرة بالتجارة وذكر احصائية قال فها أن يها هي وي وي مدرسة عدد سكانها في ذلك الوقت ، وحدة أسواق ، وتفطيها اشجار كشيرة جدا المسكروم ، وكان عدد سكانها في ذلك الوقت ، و رجع قسمه أكثرهم عرب مسلون عركان يها ، يه مدرسة المبنين ، به حامات ، و تكايا لسبعين طريقة صوفية اسلامية (١٢١) .

وقى عهد السلطان سليم الثالث ( ١٧٩٩) غزا نابليون بونا برت يافا والرملة ، وظن الاتراك أنه سيتوجه حتما القسد من لفقحها ، ولذا سجنوا جيد الروم الار ثوذكس الموجودين بها في كنيسة القيامة ، ولكن بو نابرت لم يتوجه إلى المدينة المقدسة . وقال المذين سألوه عن ذلك . بأن القسدس غير مرسومة في الخطة التي رسمتها ، والني لا أديد التحرش بسكان الجبال ، والتوغل في مآذق يصعب الخروج منها » ، والحقيقة أنه كان يبغى السيطرة على مواقع حربية ، ولم تمكن القدس لها تلك الاحميسة في نظره ، وقيسل أنه

طلب من أهلها أن يختموا له ، فأجابوه بأنهم تابعون لمكا ومن يحتل عكا يخصعون له » رانهم أمل بسلد مقدس ولا يريدون الدخول في حروب مع أحد .

فانصرف إلى مكاحيث فشل فى فتحها ، وكان ساكها أحد باشا الجزار قد أذاق سكان القدس العذاب ـ لافرق فى تظره بين مسلم ومسيحى وبهدوى ، حتى باع النساس أولاده كمبيد فى الاسواق : (١٣٠٠).

وفي عبد السلطان محود الثاني ( ١٨٠٨ ) ألغي نظــــام الإنكشارية وطاردهم بلا هوادة خَاصَرُهُمُ الحَاكُمُ النَّرَكِي فِي القدس وطلبوا منه ـ بتحريض من الآزمن ـ أن يمنع الروم من استكار ترميم كنيسة القيامـة السي أحرقها الآدمن سنة ١٨٠٨ ، وأصروا على تولى حماية القلمة ، وَلَكُن حَلَّكُم الشَّامُ الـتركى نكل بهم ، وقد منع الباب العالى ( الصلطان العثماني ) الروم الارتوذكس من تعمير كنالسهم سنة ١٨٢٠ م لاتهم كانوا ينادون ياستقلال البير الن عن تركياً ، و لكنه سمح الكانين ( الكااو ليك ) ببداً ، غرف جديدة في ديرهم، وأناد اخصاع القدسَ لحاكم مكا الشرير مصانى باشا فزاد من العثرائب ، بما أدى لمِل قيام ثورة بالقدس سنة ١٨٧٤ ، ورقش أعلماً دفع الشرائب ، وطردوا الجباء عجارهم الباشأ ، ولكنَّ الاهالى تحصنوا في الجيال والاودية وَلَمْ يَسْتَقْبُلُهُ أَحْدُ مَنْهُم ، فَعَنْبُ وأم يمصادرة أملاكهم ، ولمكن منازلهم كانت خارية ، وبعد رحيله رجع السكان إلى منازلهم، وثاروًا من جديدٌ، واستولوا على القَّلمة ، وأسروا من بنها من الجنَّدُ الآثراك ، وأخذوا أسلحتهم . ثم طردوا الحاكم وجنوده ، وقد ترعم هذة الحركة يوسف هرب وأحمد أغا ، وعمل هذان الوحمان على تترية أواصر الممودة بين للسلمين والمسيحيين ، للونوف صفكًا واحدًا أمام السُّتِممر النَّركي ، وألفيا الضرائب السَّركية الباهظية ، وبالطبيب ع غضب السلطان محود التركى من هذه الحركة الوطنية ، وأصدرُ أوامره لقائده عبد الله يأشا يأن ّ يعمَل على أخضاع الثائرين بأى ثمر. ، وقابل سكان القدس الجيش النركى بقلوب ماؤها الثقة والإيمارني ، وساد التعاون التئام بين المسلمين والمسيحيين ورفعنوا إنذار الاتراك بالتسليم وضربوهم بالمدافع الموجودة في القلمـــة سبمة أيام . إلا أن الاتراك وصلتهم لمسادات من الاساحة النقيَّلة والقيابل، التي سرَمانِ ما تساقطتِ على المدينة المقدسة كالمطر، وكانت ذخائر ومؤن التوار قد قاربت على النفاذ ، فقرروا الإستسلام بشرط النساء الضرائب الجديدة وإعلان العفو العام ، و منع الجنود من الندخل في شئون المدينة ، وقد تم تنفيذكل طلباتهم فهدأت ثورتهم .

## الفصل التأسع عشى

### القدس تحت حكم محمد على باشا

دخلت القدس وبقية الشام تحت حكم محمد على (١٨٣١) ، وقام ابنه ابراهيم باشا بحميم السلاح من الآهدالي ، وفرض النجنيد الإجباري ، كما فرض ضرائب جديدة ، واستخدم الشدة في حكمه ، فنني العصاة لأوامره ، كما قام الجدواسيس الآتراك بتحريص السكان على الثورة ، فسدادت الفوضي في القدس في غيابه عنها ، فلما عاد ابراهيم من وافا لم يقابله أحد من المسلمين لآنهم فروا من باب الاسباط مده عائلاتهم ، فخف لاستقباله اللا تبن والارمن واليهرد وفريق من الروم ، وهبشا حاول أن يقنع الاهالي بالمودة إلى مساكهم ، ومن أماكنهم قاموا بتوزيع المنشورات ضده فقاتلهم في الاودية وفي التلال جنوب بهت لحم ، ولكن الثورة زادت ، فاختني في قلمة القدس ، ثم أسرع اليه محمد على جنوب بهت لحم ، ولكن الثورة زادت ، فاختني في قلمة القدس ، ثم أسرع اليه محمد على فقابله في يافا ، وكانت الحالة قد هدأت ، ولكن شرعان ما إشتملت الشورة من جديد ، فرجم إلى مصر سنة ١٨٤٩ ، بعد أن ترك عددا كبيرا من الصماب في وجهه ، فرجع إلى مصر سنة ١٨٤٩ ، بعد أن ترك عددا كبيرا من الصريين للسكني هناك (١٣١٠) .

ومع ذلك فقد حمر ابراهيم حدة أماكن وشيد قلاعا لحراسة العاربق بين يافا والقدس والحقيقة أن الارض المقدسة الطورت في عهده تعاوراً جديراً بالذكر ، فقد كافح الرشوة واهتم بطرق المواصلات ، وألفى الضرببة ، التي كان حراس كنيسة القيامة يجبونها منسة أيام صلاح الدين ، ووزع البذور على الفلاحين بجانا ، وشجع الوراعه ، وأدخل أنواعا جديدة من المحاصيل الوراعية وأسكن عددا من العدرب بالقدس ، وساوى بين المسلمين والمسيحيين واليهود ، وأخذ الجزية من النصارى لقاء إعفائهم من النجنيد ، وقد كانت حصكيماً حينها رفض خطط اليهود المسكني والتملك في الارض المقدسة ، فقد وفض أن يؤجر اليهود خدين فدانا ومائتي قرية بفلسطين لمدة خمسين عاما ، كما ذكر السير حايم مو نقيوري اليهودي والانجليزي الجنسية ، وسوف الفصل هذه النقطة فيها بعد هندالحديث من المشكلة الصهيونية .

#### الفصل العشروين

# عودة القدس اللحكم التركى

بعد أن تدخلت الدول الأوربية فى الصراع بين محمد على والباب العسالى ، انسحب الجيش المصرى من الشام سنة ١٨٤١ بعد حكم دام عشر سنوات ، ورجعت القدس لحسكم السلطان عبد الجيد ، وضمت لولاية صيدا ( التي كانت عاصمها بيروت ) وكان عدد السكان قد اتخفض إلى عشرين ألفا فقط نصفهم من المسيحيين . وفي عهده انتظم المسيحيون في الجندية كالمسلدين ، وقام بإصلاح مبانى الحرم الشريف ، وكانت القددس الجديدة بمهانيا الحديثة قد بدأت تتوسع عارج الاسوار التقليدية منذ سنة ١٨٥٨ م .

وفى أيام السلطان عبد العريوضمت القدس لولاية سوريا ، ثم جملت متصرفية مستقلة تتبسع النباب العسسالى رأسا ، وفى ذلك الحين رصفت شوارع القدس القديمية وأسواقها بالبلاط ، ومد منها الطريق إلى يافا والى نابلس ، ومنع إنشاء المصاطب ألمام الدكاكين ، والبس الناس الطربوش لاول صم ، وبلغ عدد سكان القدس ، . . ر ١٨ نسمه ، وأعيد تشييد المسجد العمرى على مقربة من كبيسة القيامة .

وفي حب السلطان عبد الحيد الشائى ( ١٨٧٦ م ) تدهورت الآحوال الاقتصادية والادارية في المدينة ، وبما يثنى عليه أنه أصدر فرمانا يحرم هجرة اليهبود لفلسطين أو شراؤهم أى أراضى فيها ، ولسكنسه سمح لحم بدخول الآرض المقدسة بقصد العبادة والويارة فقط ، بشرط ألا يبقوا فيها أكثر من الملائة أشهر ، ومد الحمط الحديدى بين يافا والقدش سنة ١٨٩٧ ، وشيد مستشنى فى غربى المدينة ، وأقام برجا عاليا على السور فوق باب الخليل وأعاد رصف الطرق . وعندما زار الامبراطور غليوم الالمانى القدس سنة ١٨٩٨ فتحوا له المغرة فى السور بحوار باب الخليل ، وعلى الرغم من وجدود عدد غير قليل من الموظفين إلاثراك ، فقد كانت الكلمة العليا للعرب سكانها الإصليين .

من وإذا نظرنا إلى الناحية الادارية بالقدس في العضر العركي في أواخر القرف الماضي الماضي نجد أنها كانت عاصمه فلسطين ، وكانت تتألف من خمس مقاطعات (افضية )، 12 ناحية وكان يتبع لواء القدس (المحافظة) مدن بيت لحم ورام الله ، صفا ، عبوين ، أريحا ،

وهم يسكونون ١٧٦ قرية ، فكان المتصرف التركى (الحساكم) يخصب الوزير المداخلية في الآستانة مباشرة ، ومن الطريف أن قاضى القسدس كان يتولى السلطة الحقيقية ، سواء في النيواحي الادارية أو القضائية أو السياسية ، فقد كان يقوم به على سبيل المثال لا الحصر بالنيواحي الادارية المساجد ، والقضاء للاجوال الشخصية ، والانشرافي عسدلي الاوقاف ، والمتجارة الداخلية ، ومن اقبسة الشركات والموازين والمكاييل ، ونظر الدعاوى المدنية والمتجارة الداخلية ، ومن الحبح بالمقوبات من ادتاها إلى اقصاها (الاعدام) ، وكان يمين والمنائية ، وكان له حق الحكم بالمقوبات من ادتاها إلى اقصاها (الاعدام) ، وكان يمين ويقبل أوراق إعتبادهم ، وغير ذلك من ويقبل أوراق إعتبادهم ، وغير ذلك من الاحمال الاخرى (۱۳۱۶) وكان معظم الموظفين من العرب ، ما عدا الحاكم ورؤساء بعض المصالح ، فقد كانوا من الاتراك ، وكان لواء القسدس الشريف يمشل في البرلمان العثماني العثماني المصالح ، فقد كانوا من الاتراك ، وكان لواء القسدس الشريف يمشل في البرلمان العثماني العثماني المصالح ، فقد كانوا من الاتراك ، وكان لواء القسدس الشريف يمشل في البرلمان العثماني بشلائه نواب .

وكان الامن مستتبا في أواخر القرف الملطى ، وله ألا راك دقيل نقيام الحرب العملية الاولى ـ قاموا بالقبض على الاحرار من العرب وأعدموا البعض منهم ، فانضموا العالمية الاولى ـ قاموا بالقبض على الاحرار من العرب وأعدموا البعض منهم ، فانضموا إلى الشريف حسين أمير مكة سنة ورام ١ ، وكان ذلك من ضمر الاسباب التي أدت الل خسارة الاثراك للحرب ، وانتقال القدس إلى أيدى الإنجليز .

أما بالنسبة النواحي الاقتصادية في القدس ، فقد كانت المساكن متوفرة ورحيصة في سنة ١٨٦٢ كان الرأس من الغنم بقرش ونصف ، والدار المسكونة من ساحة وأربسج غرف بمشرين قرشا ، وكار مهر المراة من ٧ ـ ٥٥ قرشا فقط ، ومع ذلك كانت هناك طبقة من الفقراء تعيش عسبلي الصدقات التي ترسل من والوالخلافة المهانية، ومن وريساء الطوالة بالمسيحية في أوربا ، وكان يحيط بالقدس مسلحات والسعة منورجة بأجمار الويتون ، ولهذا كان الويت متوفراً فيها ، حتى أنه في اخدى السنوات سكب الناس زييت الموسم الجديد ، ولهذا كثرت بها المسام الماضي ، ليتمكنوا من إيجاد أوعية كافية لويت الموسم الجديد ، ولهذا كثرت بها المساعة الصابوري ، الذي كان يصدر إلى مصر ، ولمكن يعد سنة ١٣٧٨ م أخذت بعده المساعة العاب والاعوات المساعة العلب والاعوات في مواسم الجهر جاري المسوع التي المساعة العلب والاعوات في مواسم الحرج وكانت المعاملات التجارية شفوية ، (أي دون عقيسود أو مسرية ) في مواسم الحرب المساعة (عاملا مي المساعة العلب والايتون بالمدين المدين عاملا مي الوابد المساعة في مواسم الحرب المساعة (عاملا عرب الوبلية الملون الساعة ، وكان بالمدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين عقيسود أو مسرية ) في مواسم الحرب المدين المدين

وقد برزت في تاريخ القدس أيام الاتراك مشكلتان هما : ـ

أولاً: مشكلة محاولات المسيحيين الغربيين التسرب إلى إدارة المقدسات الدينية عن طريق إنتهاز الظروف السياسية التي كانت تمر مها الدولة المثمانية: \_\_

تبدأ هذه المحاولات هنذ سنة ١٦٨٦ م حينها تآم الافرنج على قتـــل البطريرك ذو يميؤس، فهرب الى بيروت و منها الى الآستانة متنكراً و جدد الاوام الممنوحة له من الباب العالى ، وكان سلفه قد هرب إلى دير سانت كاثرين بسيناء ، خوفا من بعلش اللاتين وفى نهاية القرن السابع عشر تمكن اللاتين من الحصول على فرمان عثمانى بالاستيلاء على كنيسة القيامة و بقية المزارات المسيحية ، وذلك لاسباب سياسية هي عاولة تركيا الحصول على مساعدة فرنسا في حربها ضد المانيا ، وظل الاوربيون يسيطرون على هذه المقدسات على مساعدة فرنسا في حربها طالب أبناء الكنيسة الاراوذكسية بعودة سلطتهم على الاماكن المقدسة ، على أساس أن صلاح الهين الايوبي عندما طرد الصليبيين ، أرجع القبر المقدس مع سائر الاماكن المقدسة ، على المقدسة ، على المقدسة ، على المقدسة ،

ولسكن سرعان ماتجدد المسمى الغربي لدى السلطان لإعادة الفرنجة لنفوذهم بالقسدس فأصدر شيخ الاسلام فتوى تعززالوجود الارثوذكسى، قال فيهاد إنه ليس حق ولامثروح ولا من مبادى. السلاطين الشريفة أن تداس فراما الت السلاطين العظام فتعطى مزارات الارثوذكسيين للغربيين . . . (١٣٢) .

ولما إحترقت كنيسة القيامة (ربما بسبب غيظ الارمن من الفرمان الذي أصدره السلطان سليم الثالث سنة ١٨٠٣، الذي خص فيه الروم بجزيل عطفه، بما أشعر الارمن بأنهم طائفة ليس لها نفس الحظهوة التي للروم واللاتين، فراحوا يبحثون عن طريقة للانتقام، فأحدثوا حريقاً سنة ١٨٠٨ اندله من كنيستم إلى أجزاء أخرى من كنيسة القيامة، وأغلقوا الابواب في وجوه رهبان الروم واللاتين الذين هرعوا ليطفئوا النيران (١٣٥) ، وخاب أمل الارمن بعدما رخص السلطان المثماني الموم بتمه يراكنيسة، وحاول اللاتين أن يتدخلوا ويساهموا في الترميم وإعادة البناء كاكان، فألف السلطان وحدم الحق في القيام بهذا العمل، حتى لا يعطى الساح للفرنجة بالمشاركة في البناء سوحدم الحق في القيام بهذا العمل، حتى لا يعطى الساح للفرنجة بالمشاركة في البناء سوحدم الحق في القيام بهذا العمل، حتى لا يعطى الساح للفرنجة بالمشاركة في البناء سوحدم الحق في القيام بهذا العمل، وهذا يدل على أنه إلى هذا الحد من الاحتياط رعى الحسكام المسلمون حتى المكنيسة الارثوذ كسيه في مقدساتها :

وفي الناء حكم بحد على القدس قدم له جنايط روس جاء الزيارة سنة ١٨٣٤ شكوك عدر على اثرها الآمر بإلغاء ضريبة الحفر ، التي كارب بحصلها حامل المفاتيح (البواب) وتقرضت الآرض المقدسة لاتشار وياء السكوليرا في سنوات ١٨٣٧ ١٨٣٨ ١٨٣٩ ١٨٣٩ وقميت ضحيتها الآلاف من سكان القدش ، ومنذ سنة ١٨٥١ أصبحت الآماكن المقدسة مسرحا المهراع السياس بين الدول الآوربية ، فقد وضعت بغض المزارات المقدسة تحت حماية فرنسا ، التي كانت تحمي السكنيسة اللاتينية السكانوليسكية ، بينها قالت روسيا أيضاً حق السيطرة على خدة أماكن أخرى ، بحجة أنها تحمي السكنيسة اليونائية الآراوذكسية ويساءت الآحوال تعاريجيا ، فحداث مصادمات بين أبناء السكنيسةين ، تمنأ أدى إلى قيسام سفيرى فرنسا وروسيا برفع شكواهما إلى الباب العالى ، الذي أصب در فرمانين آخرين بحدد في كل منهما حقوق السكنيسةين ، ونجح السفيران في الحصول على فرمانين آخرين المقدسة ، عما أقار روسيا فغزي تركيا سنة ١٨٥٧ ، المحصول عسملي مطالبها في الآوض المقدسة ، وبعد ذلك منه العرارات عدة مرات ، وبعد ذلك صدر فرمان جديد سنة ١٨٥٧ (الحط الهما يوني) بمعنس المزارات عدة مرات ، وبعد ذلك صدر فرمان جديد سنة ١٨٥٧ (الحط الهما يوني) المغمن المؤارات عدة مرات ، وبعد ذلك صدر فرمان جديد سنة ١٨٥٨ (الحما الهما يوني)

و \_ أحكن هدم النمير ألطبق أن الدينى ، وتأمين جميع لللل فى أشخاصهم وأموالهم.
 ٧ \_ تثبيت كل للرايا للمدوحة سابقا الطوائف للسيحية :

٣ ـ تنسيق السلطات الممنوجة من السلطان محسود الثانى (١٨١٠ - ١٨٣٩) وخلفائه
 ليطاركة وأساقفة المذاهب المسيحية ، بحيث تتعشى مسسع الوطع الجسديد المزمع تأمينه
 لتهاك الطوائف .

ي - انظيمُ إنتخاب رجال الدين للسيحيين والمبينهُم .

تغفيف القيود المفروضة حالى إنشاء وتعمير مبانى الطوائف المخصصة للعبادة .

٣ ــ منع كل تفرقة أو تسمية يقصد بهما الحط مر قدر أى طائفة بسبب الدين.
 أو المغة أو الجنس في المراسيم الإدارية ، وجفاب كل من يستعمل الالفاظ الجارحـــة أو المهيئة ، سواء كان مصدرها الافراد أو السلطات .

بهر حرية عادية المقائد، وجسده، مصايقة أي فرد من الرمايان عارسة ديشه،

أَوْ أَحَدَاتُ أَى مَتَاعَبُ لَهُ يَسْبِيهُ ، وعَلَمْ إِكْرَاهُ أُحَدُ عَلَىٰ تَغْيِيرُ دَيْنُهُ (١٧٥٠).

ولحكى مع هذا كله فقد منحت تمركيا امتيازات الالمانيا لتحقيق أطباعها في القدسي هند سنة ١٨٨٨ م، فأفشت كنيسة لوثرية على انقاض البهارستان القدم، وبني الكاثوليك الالمان كنيسة وديراً على حبل صهيون، وحضر الامبراطور وليم الثاني القدس، معد أن استعابت له السلطات التركية بطريقة تلميق بمقامه، فأزالت جزءاً من السور القديم بين قامه داود وياب يافا، لتمبيد طريق كا سبقت الاشارة، وكان هذا الامبراطور قد شجع الإلمان على النوح إلى المدينة المقدسة والسيطرة عليها، فأنتشرت الابنية الالمانية متسلل دار الضيافة، التي اقيمت عسملي جبل سحكوبس، ودار باسم إراس الرسول عارج الاسوار في الشيال.

ولما قام الاوربيون بعمل فننة سنة ١٩٠٨ لمحاولة عول البطريرك الاوتودكسي داميانوس ، كامت مظاهرات شعبية صنعمة تأييدا له ، إشترك فيها المواطنون عن المسلمين والمسيح بن أنباعه ، عندما أدركوا جميعا أرب يدا أجنبية وراء محاولة العول ، بل أدى الامر أن أبلغ الصباط الاتراك حكومتهم بأنهم لن يطلقوا النار على الشعب الفاصب إذا ما طلب منهم ذلك ، وفعلا نهم هذا الاجماع العربي الاسلام المسيحي في إلفاء قدران العزل ، وعاد البطريرك إلى خدمته ، وظهل عارس عمسه حتى دخسول الانجلين المقدس سنة ١٩١٧ م ه

#### ثانياً: - مشكلة الخطر الصهيوني في الأرض المقدسة :-

بعد أن قشت اليهود في العالم ، عاشوا طوال العصور الوسطى جماعة مهملة تشته ألى بالمتحارة والصياغة ، وفي سنة ١٤٩٦ طردهم الاسبان ( وكانوا نحدو . . . . . . . . فالمجهود نحسو بلاد المغرب وتركيا ، وكانوا يحملون معهبتهم مرواتهم ، لمجينهم لمن يحدد والمتعلمين كلهم .

ر بعد الفتح العثماني الشامسنة ١٥١٧ جاء بعض البود لفلسطين ، وقسد نسكل بهم السلطان مراد الثالث (١٥٧٠ - ١٥٩٠ ) بسبب دسائسهم ، وبعد المذبحة الورخدات لهم فدد كرين في اكرانيا على بد الفرازق شميلنشكي Chmielnicki سنة ١٩٤٨م غرب متهم فدد كرين في الأراضي المقدسة وسمح لهم يسكني الحي ، الذي تسمى بأسمهم في القدس بالقرب من إلى الأراضي المقدسة وسمح لهم يسكني الحي ، الذي تسمى بأسمهم في القدس بالقرب من السود الجنسوري ، وكانوا بحو فتين رئيسيتين الإشكنازي Ashkenažím والسفاردي

وجاءت من شمال أوربا ، بينما ترجيع الإخرى إلى أصسول أسبانية و بر تفالية و تتكام بلهجة تسمى لادينو ما لدينو Ladino ، وهم خليط من الاسبانية و البر تفالية والعبرية والعبرية والعبرية ، بلهجة تسمى لادينو Ladino ، وهم خليط من الاسبانية والبر تفالية والعبرية والعبرية والعبرية ، وسكنت في الحي البودي بالقدس - جماعة القرائين Karaite community تضم و أفردا فقط ، وأقيم بحسيع يهودي (كنيس) باسم بيث يعقوب Beth jacov بشاه موسى مقتل ، وأقيم بحسيم يهودي (كنيس) باسم بيث يعقوب العبر المهون صهيون منهون والمفواز والمفولس روتشيله عل بحسع قديم ، كاشيدوا بخما آخر باسم معرى صهيون موسات في يوم و آب وهسور العبود بأرب يقيموا الصلوات عند سائط الميسكي وعاصة في يوم و آب وهسور - كا يقولون - تاريخ تدمير الهيكل على يد الرومان ، وفي مذا اليوم كانوا يتوحون ويتلون جزء أسمن الفيد القديم (مراثي ارميسا النبي ) (١٣٦٠) وفي سنة ١٦٦٣ حدث أرب جاء الندس بهودي يسمى شبتاي زيق وادعي أنه مسيح اليهود المنتقل ، والتف حوله الهود ولكنه مات فجأة ومازال له بعض الاتباع منهم .

وفي القريمت الثامن عشر جاء بغض اليهود من يولندا وروسيا واستقروا في الجليل يمدأن قبلهم الأمير المربي مناهر العمل ، وفسئة ١٧٩٨ أرسل يهود فرنسا إلى تابليون خطاياً ﴿ عندما جاء لمصر \_ نشعر يحمورته اليهودين ايلي أيني ، وقالوا فيه \* إن عبدتا ستشة ملايين ونحن منتشرون في جييسے أقطار العالم ، يونى حوزتنا اثروات طائلة وعتلسكات شاسمة ، فيجب أن نتذرع بمكل الوسائل الني لدينا لاستمادة فلسظين ، وإما البلاد البتي تتري قبولها بالاتفاق مستع فرنسا فهي أقليم الوجه البحري من مصر ، مع جِفظ منظقة شاسعة المدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر الميت ، ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الاحمر ، فهذا المركز الملائم أكثر من أي مركز آخـر يجملنا بواسطة سير الملاحة الآتية هُنَ الْبِحرِ الْأَحْرُ \* قَابِهُمِينَ عَلَى تَاصِيَةٍ تَجَارَةَ الْحَمْدُ وَبِلَادُ الْعَرْبُ وَأَقْرَيَةً يَ وَمُوقَعِ بِلَادِيَا على البُّحز الا بيض المتوسِّط سيمكنا من إقامة مواصلات سرسلة مع فرنسا وبقية دول يشوخ نشرها طنااء وسنكون مضطرين لإبقاء هنذه المسألة منوطة يحسن إدارة الامية الفرُّ نَسْيَةُ ، وَيْجُبُ أَلَا تَدخُرُ وسَيلة أَوْ تَصْحَيْمَةً فَي سَدِيلَ الوصُّولَ إِلَى هَذَهُ الغَايَة ، (١٣٧٥ ، وَقُلَ قَامَ تَأْتِلْيُونَ بْلِرُسَالَ مُنشُورِ سَـَـْسَرَى لَوْضَاء اليهود في آسيا وأفريةية ليجمعهم تحت قيادته في أثناء زحمه على فلسطين اطرد الاتراك منها ، ووعدهم بتعمير القدس وإشكانهم فيها ، ولكنهم كان لديهم بعد نظر فرفشله أمام العثمانيين ، فال يهود الشام نحو السلطانُ العثماني سكا قال الكولونيل سباستيان في تقرير له من الآستانة سنة ١٨٠٧ لتحقيق أغراضهم في الارض المقدسة ، وحاولوا استغلال رفق السلاطين في محاولة الحصول منهم على إذن رميمى بالتماك فى فلسطين ، ولكن بادت كل حاولتهم بالفشل وعاصـة أيام السلطان. حيد الحيد ، على الرغم من منائقته المالية الصديدة وإغراءاتهم بمساعدته بالمال .

وفى سنة ١٨٢٠ هاجم بغض الغنوغاء بطريركية الروم بتحريض من حاكم القندس المسمى سليات أفندى (الذى كان بهوديا قبل أن يمتنق الإسلام) فسادت الفسدوسني المدينة، وسرحان ما أجتمع أعيان القدس المسلمين، وأذاعوا بيانا بتوقيعهم مطالبين بعدم تصديق إشاعات المفرضين .

ولما خشفت المدينة المقدسة لحسكم محمد على ، ضيق على البهود وأتهمهم سنة • ١٨٤ م باغتيال الفرنسيسكالي المدعو كابشين Gapuchin

والحقيقة أن اليهود ـ حتى ذلك الوقت سلم يكن لهم أى وجود سياسى كما يقول الكائب أوجه وحسياسى كما يقول الكائب أوجه وحسين هسبود (۱۲۸ E. Hoade الذي يضيف بأنهم لم يتمحكنوا من انشاء مستعمرات زراعية إلا في أوائل القرن الحالى ، ويقول أيضا بأمهم كانوا أقلية صفيرة تافية (سنة ١٨٣٩ كانوا ٥٠٠٠٠٠ سنة ١٨٨٠ وصلوا إلى ٥٠٠٠٠ وق أوائل القرن الحالى ٥٠٠٠٠ فقط) ومن الجدير بالذكر أن هذا السكائب يشير إلى عبسة المسلمين لهم وكيف كانوا يعطفون عليهم لفقره ، بل وكانوا يسرعون لتقديم المساعدات العينيسة والنقدية لهم في أوقات الجماعات ١٩٧٠.

أما أطباع البيره في الارض المقدسة التي زادت في القرن الحالي ووصلت قتها الآن ، فهي مغروفة جيداً ، ولسنا في حاجة أرب تمكررها في هذا المكتاب حيث تعددت فيها المؤلفات ، وعلي كل فهي تبدأ سكا هو مغروف - بالمؤتمر الصهيوني الاول ، الذي عقده تبودور هر آزل البيودي النمسوي في مدينة بال يسويسرا سنة ١٨٩٧ رفيه وضعت أسس أول حركة سياسية يهودية عرفت بالصهيونية May وكان بحسل هدفها طرد الغرب أول حركة سياسية يهودية عرفت بالصهيونية في المهود قاصرية دينية خالصة عليها ، بتجميع البيود من فاسطين تدريجيا وإقامة ذولة يهردية هنصرية دينية خالصة عليها ، بتجميع البيود المشتتين في أنحاء العالم فيها ، وجعل القدس عاصمة لها وإعادة بناء هيكل سليان ، وسوف المشتكل بقية المؤامرة الصهيونية والحوادث الدموية السي ترتبت عليها ، بعد أن نتحدث أولا عن خضوع فلسطين لبريطانيا .



#### الفصل الحادى والعشرون

القسدس تحت الحسكم البريطاني

زحفت القوات البريظانية صلى فلسطين من مصر ، واستولت في آخر تقدم لها تحسو الشيال على قرية الني صحويل ، التي تعتبر في نظر المسكريين مفتاح القدس وأخطأ الاتراك في القتال ، فبدلا من النبات في خنادقهم ورد الفارات ، راحوا يقو مون بهجيات مصادة أنهكت قواه ، فدب اليأس في قلب الحامية التركية بالقدس ( . . . ره و مقاتل ) بسبب الجوح والمرض وقلة المؤن والدخائر ، في الوقت الذي وصلت فيسب بجدات بريطانية جديدة وأستولت على وادى الصرار وبيت لهم وعين كارم ، وراحت المدافع الانجازية تدق القدس من الشيال والغرب والجنوب ، بما دفع بالمتصرف التركي أن يدلى بالحقيقة المرة لسكان القدس بقدرة البريطانيين على هزيتهم ، وحملهم وسالة فصها : ـــ

وفي صباح اليوم التالى أنسحب الاتراك من المدينة فدخابا الانجلسين ، وكان يوم الاحد الموافق و ديسمبر سنة ١٩١٩ عن طريق الشيح بدر ، وهو حى فى غرب المدينسة وبعد يومين دخلبا السير أدموند الذي Allenby قائد الحسسلة البريطانية ، من طريق باب الحليل . ومن على سلم القلمة أذاع بيانا بمكبرات الصوت ، أعلن فيسه الاحكام المرفية على المدينة ، وطبأن الاهالى بأنهم لن ينالهم جوع ، كما كان يحدث لهم فى المصر التركى على حدد قوله ، وأن جميع الاهاكن المقدسة ستصان ، ونصب الانجلين عمدوداً من الرعام تلكارا المفتح ، وأخفوا فى حديقته صلبها ، دون أن يكون ظاهرا من بعيد بناء على طلب البود ، وأقام البريطانيون حكومة عسكرية المقدس ،

وقد فرجيء العرب بعد إنتهاء الحربالعالمية الاولى بعدم تحقيق آمالهم في الاستقلال وفوجعوا بظهور وعد بلغور المشئوم في ٧ نوفمبر سنة ١٩١٧ م بانشاء وطن قومي اليهود ف فلسطين ، ولم يذع بالطبع إلا بعد إنهاء الحرب ، حيث لمّ يعدد الانجليد في حاجة إلى مساعدات المرب ، فاندامت الثورات في الأرض المقدسة، وعقدت الجميات الإسلامية والمسيحية في يافا مؤتمرًا عاماً سنسة ١٩١٩. قرر فيه المجتمعون أن ينضمارًا لسوريا ، وفي ع أبريل سنة ، ١٩٢٠ حدثت اضطرابات قتل فيها به من اليهود ، همن القرب وجرح فيها ٢٥٠ يهوديا ، ٢١ عربيا ، فأعلنت بريطانيا الاحكام الفرفية وتألفت عماكم عسكرية لحساكة الشباب الثائر ، واضطرت الحكومة البريطانية إلى انشاء إدارة مدينة بالقدس وتقرر في مؤتمر سان ريمو في ٢٥ أبريلسنة ١٩٧٠ بأن تتحولُ فلسطين إلى عمَّيَّة بريطًا نيةٌ ووصل أول مندوب سام في أول يوليو وهو السير هزيرت صويل ا وميط إلى القدس في حراسة الطائرات والدبابات خشية أن ينتاله الغرب لانه في الاصل يهودى إنجليزي . وعما فعله أنه حظر على السكان العرب حل السلاح ، في الوقت الذي ذورًدُ فيه المستعمرات اليهودية بالسلاح ودربهم عـــــلى الفتال وجمل اللغة العبرية مع العربية والانجليزية مناللغات الرسمية وفتح بابالهجرة لليود حتى بلغوا في عهده نحو . . . و . . . وسمح لهم بشراء الاراضي كيفها شَاوًا وزادت أملاكهم في القدس ، وصنوح اشركة انجايزية \_ يهودية بشراء حق إضاءة المدينة مع قطاعاتها (رام الله \_ بيت لحم \_ بيت جالا) من رجل بوناني ،كان قد حصل على هذا الآمتياز في العهد النركي وكانت له البيد الطولي في أن أصرت بريطانيا في دستور سنة ١٩٢٧ على أن فاسطين وطن قومي الهود ، وقد مانت القدس كثيرا من مظالم هذا المندوب .

ومن الجدير بالذكر أن عصبة الآمم لم توافق على الانتداب البريطاني في فلسطين إلا الله بمد تحفظ صريح على وحد بلغور ، يقضى باستبعاد إنشاء دولة يهودية في فلسطين وقسد قسدم مجلس إدارة المنظمة الصبيونية إقسسراراً بذلك ، فقدمته بريطانيا بدورها إلى عصبة الآمم ،

ثم جاء حاكم آخـر هو الفيسلد مارشال بلوم Plumer سنسه ١٩٧٥ فأدار الآرض لمقدسة بنظام عسكرى صارم ، وأكثر من الموظفين الانجليز ، وفي سنة ١٩٧٧ حـــدشه زلوال عنيف بالقدس قتل الكثير من سكانها ، وهدم أجــرام منها ، وفي ه وأغسطس سنة ٩٧٩ قامت عدة اضطرابات بالمدينة المقدسة ( اورة البراق ) عندما حاول بعض البهود وضع بغض الكراسي والمصابيح والستائر في ساحة الحرم الشريف؛ بالقرب من

ولم يرض اليهود طبعا بهذا القرار بل راحوا يتحدونه علناً ،كا تحدوا العرب أيضا عنا أدى إلى قيام أورة عربية غارمة دمرت ست مستعمرات بهودية تدميراً كاملا فأرسلت عصبة الأمم سنة ١٩٣٠ لجنسة ذولية محايدة برئاسة السير وولترشو Walter Show وبذلت اللجنة جهسوداً حكبيرة في سبيل تعرى الحقائق ، والاستباخ إلى وجهتي النظر العربية والبهودية والاطلاع على المخطوطات العربية القديمة ، وأصدرت قرارها (رقسم العربية والبهودية والاطلاع على المخطوطات العربية القديمة ، وأصدرت قرارها (رقسم موسلة ١٩٣٠) فجاء لصالح الغرب ، لكنه للاسف لم ينفذ منه شيء وكارف يقضى بضرورة الخضوع إلى نظام الوضع القائم فعلا على أساس ،:

- إن للسلمين وحدم تعود ملكية الحائط العربي للسجد الاقصدي ( المبكى ) ،
   ولمم وحدم الحق العيني فيه ، لانه يؤلف جزءًا هاما من هذا المسجد .
- للسنائين أيضًا تعود ملسكية الرصيف السكان أمام الحائط وأمام حادة المغاوبة للكوئه موقوفًا حسب الشرح الاسلامى لجهات البر .
- ٣ ــ أدوات العبادة التي يجق لليهود وضعها بالقرب من الحائط ، لا يجوز بأى سال من الاحوال أن تعتبر ــ أو أن يحكون من شأنها ترتيب حـــق عيـنى في الحـائط أو الرصيف الجاور له .

وهُذًا القرارُ إلدول له أهمية كبرى كوثيقة دامغة لإبراز عربية القدس وفي إثبات ملكية العرب لهذا المسكان المقدس (١٤١)

وقسه تمكروت الثورة العربيّة سنسة ١٩٣٥ بعد سماح الاعليز بهجرة عددكبسير من اليود إلى الاراضى المقدّسة. من المانيا النازية ، ثم تمكبرب الجدو في أواخر سنسة ١٩٣٥ بسبب بيع الاراضى اليهود وأشتداد تيار الحجرة ، فقد دخل في هذا العام وحده خسون

ألف يهودى ، بما أدى إلى إندلاغ الثورة الفلسطينية الكبرى فى ٢٥ أبريل سنب ٩٩٣٦. ودامت سنة أشهركاملة ، وراح رجال الدين يغظون العرب فى مساجدهم وكنائسهم بالثورة التى قبّل فيها ١٣٧ من البود ، ١٩٣ من العرب وجرح فيها المثات من الطرفين •

وهكذا خلقت المشكلة الصهيونية فى الارض المقدسة تحت حماية وسمع الاستعبار البريطانى الذى شجع الحجرة الهودية والتوسع فى إقامة المستعمرات من أموال البسارون الهودى المليونيد دى روتشيك والحيثات الصهيونية التى نشطت فى جمع المال من بهسسود أوربا وأمريكا (١٤٢).

لحكن لم ترد المساحة التي اشتراها اليهود فعلا منذ سنة ١٩٢٠ حسـ تي طرد العرب من أراضيهم سنة ١٩٤٨ عن ٤٪ فقط من جملة مساحة فلسطين ، وقد اشتروا معظمها من علاك غير فلسطينين يقيمون عارج فلسطين، كما سهل لهم الانتداب البريطاني الاستيلاء على مساحات من الاراضي الاميرية .

والحقيقة أن فكرة الوطن القوى لليهودكادت تموت فعسلا لولا بعض الظروف السياسية الدولية في الثلاثينات، مشل ظهور النازية الألمانية سنة ١٩٣٣ وأضطهاد هتسلر لليهود، واشتراكهم بفرقة خاصة لكسب عطف الحلفاء وقد استخدموا أسلحتها فيها بعه في إرهاب العرب وطرده من بلاده، كما تدخلت الآجهزة الصهيونية بمالها من سيطوة كيوها العربي وسائل الإعلام، وتغلغلها في الاقتصاد الآوربي والآمريكي، فضغطت على الولايات المتحدة، بعد أن قل ميل الانجليز إلى فكرة الوطن القومي، وكان من نقيجة اشتداد العسكرية الصهيونية في فلسطين عشسلة في هصابات الهاجاناه والبالملج وأرجون وشيترن وغيرها سان حدثت اشتهاكات دامية صع العرب بالإضافة إلى قيسام العرب بالإدارة البريطانية :

ومع حلول عام ١٩٤٧ كانت بريطانيا قد فشلت في إيجاد حل لقضية فلسطين ، بعد أن تمقدت تتيجة لسياستها المتحيزة إلى جانب اليهدود طوال ربع قرن فقررت أن تحيسل المشكلة برمتها إلى هيئة الامم المتحدة ، التي تمكنت المناورات السياسية التي قامت فيها من إحياء مشروع بريطاني قديم رفضه العرب ، ويقضى بتقسيم فلسطين وقورت الجمعيسة العامة (٥٠ دولة) المرافقة عسل إنهاء الانتداب وانشاء دولتين إحداهما عسسربية والاخرى يهودية ، ووافقت ٣٣ دولة، وخاوضت ١٣ وأمتنعت ، ١ دول .

والحقيقة أنه لولا وقرف الولايات المتحدة مع هذا القرار الوفعتة الاهم المتحدة ، وتضمه القرار أيضا تدويل القدس بمسا فها بيت لحم ، وطبعاً رفعته الدول العربيسة وتمخط عسكريا يوم ١٩٤٨/٥/١ وهو أموعد إنسحاب آخر جندي بريطاني بعد إنهاء الإنتداب وأعلان قيسام دولة اسرائيل ، ويرجع فشل المقاومة الفلسطينية في السنوات السابقة على حرب سنة ١٩٤٨ إلى عدم وجود قيادة سياسية تستطيع تحبيثة الشعب بكل طاقانه لحدمة المفركة وعدم ترفر المنظات العربية لتدريب الشياب و ودهم بأحدث سلاح وحسار الاستميار الفلسطين ووفعه دخول أي عناد أو رجال لها ؟ ووقوع معظم الدول المربية الي تساند فلسطين تحت سيطرة الاستمار ، ونتيجة لحده الارضاع السيئة بمحكن البحود من الاستيلاء على بعض الاراضي في القدس ( الشطر البودي ) بإستخدام الإرهاب المجباد البحبار السكان العرب على الحرب تاركين ضياعهم وعناحكاتهم و عن طريق سياسة الإجباد في بيع الاراضي عن المدن قي العهد التركي ، ولم تسلم الاوقاف المسيحية والاسلامية من والتي كانت تفوق ما يدفع في العهد التركي ، ولم تسلم الاوقاف المسيحية والاسلامية من والامتيلاء والفدم الفياء النبية لاستيماب المهاجرين الجدد ولم يقم اليهود بتنفيذ في الامتيار المناه و المناه ال

وقد عاض المرب معارك صارية مر أجل المحافظة على القدس وكانس أيستولون على معظم العارق للؤدية إلى المعلقة التي يحتلها الهود من المدينة المقدسة ولكن لم يبق لحم في سنة ١٩٦٨ سوى القدس القديمة والآحياء الجديدة في باب الساهرة والشيخ حسراح ووادى الجويد وهي التي ظلت في يد الإدارة الآزدنية العربية حتى يونيو سنة ١٩٦٧ .

## دحض الاراء الضهيونية: ـــ

و قامت الدماية اليودية على عدة أسس أهمها : ...

إن الهود جاءوا إلى الارض المقدسة لتعميرها .

## أنفسهم تفتيدا لمسدراعم بني جلسهمان

فالوعم بآن البهود جاء والل فلسطين في القرن العشرين لتعميرها زحم باطل، إذ أن سكانها ... طبقاً للاحصاء الذي نشره البهودي ايلي ليني كان ٢٠ ١٩٨٨ نسمة سنة ١٩٧٥ منهم على حد قوله ٥٠٠٠ و ٨٠٨٠ بهودي فقط، وعلى حسب روايته فإن كل بهودي كان يقابله عشرة من العرب (رغم صفر مساحة الارض المقدسة) وأضاف هذا السكاتب وأن توالى المجرة البهودية قسمة لشاء المام زيادة المواليد العرب، فكانت الويادة الطبيعيه كسير بمعدل ١٩٠٠ مولود عربي كل عام في مقابل ١٩٠ يهودي، ويضيف أيضا انه في سنوات بمعدل ١٩٧٠، ١٩٧٢ عجب طوفان المؤاليد العرب الهجرة البهودية ، وكان محدل الويادة بهذه النسبة منسلة ذلك التاريخ حكنيل بوجود تضخم في عدد السكان معمدل مساحة الارض المقدسة ، والحقيقية أن القصد من هذه الدعاية كان التهبد لهجرة عدد كبير مساحة الارض المقدسة ، والحقيقيين منها لإحلالهم محلهم ، كما كانت ترى إلى التوسيع في المستقبل بعنم أراض جديدة من الاراضي العربية الاخرى لتحقيق حلهم القديم وهنو إقاعة دولة بمتد من النيل الفرات كا سبقت الاشارة ؟ وهذا ما أكده بن جوريوون (رايس وزراء اسرائيل الاسبق) في أول بوم لقيام الكيان الاسرائيلي المعانيم بفوله و ليست هذه هي النهاية ، إنها اليوم ( ١٩٤٨ ) قد بدأنا وعلينا أن نهندس و النيل الفرات ، (١٤١٥ ) قد بدأنا وعلينا أن نهندس و النيل الفرات ، (١٤١٥ ) قد بدأنا وعلينا أن نهندس و النيل الفرات ، (١٤١٥ ) قد بدأنا وعلينا أن نهندس و النيل الفرات ، (١٤١٥ ) قد بدأنا وعلينا أن نهندس و النيل الفرات ، (١٤١٥ ) قد بدأنا وعلينا أن نهندس النيل الفرات ، (١٤١٥ ) قد بدأنا وعلينا أن نهند النيل الفرات ، (١٤١٥ )

أما بالنسبة لوعم البود بقيام وطن قوى يهودى عنصرى فى فلسطين هــــلى أساس تاريخى فهو زعم باطل أيضا ، كما يقول اسرائيـل أبرها و Abrahams أستاذ الآدب السبرى بحامعة كبردج الذى يذكر فى إحدى مقالاته العلمية وأن فلسطين لم تسكن وطنا لليهود ، فقد ها جروا اليها من العراق وعاشوا فيها كفرباء ، ثم تشتتوا فى كل المدن الميلينية ، وقال هذا السكانب اليهودى أيضا وأنه إذا كان اليهود يودون اقامة وطن قوى ، فليسكن بعيداً عن فلسطين ، التي يسكها سكانها الاصليون منذ عدة قرون ، (١٤٤٠) .

ويذكر السكاتب بازيل ماثيسوز Basil Mathews . أن اليهبودكا او الحوال حيانهم في فلسطين أقلية تافهة تثير القلافل السياسية ع (١٤٥).

ويشن راسين Racine هجوما عنيفا عليهم و لانهم انتزعوا بالقوة أرضـــا عربية سن أصحابها الآمنين ، وهي كانت ملسكا للمرب منذ مثات السنين ع157) و مع أنهم قوم مسالمون عاش فى وسطهم الهود متمتعين بالتسامح التام ، على حد قول السكاء الهودى لاعدشط Landshut وأن العرب يعتبرون كل انسان يغيش ف بلادهم ويتكلم لغتهم ويشاركهم فى حصارتهم واحسدا منهم و واليهود يعيشون معهم ويتكلمون العربية ، وقد فتح لهم العرب صدرهم الحنون بعد هروبهم من محاكم النفتيش الاسبانية ، وكان حسكبير الحاعامات اليهودى يتدتم بالاحترام ، مشدل حاييم ناحوم ، الذى انتخبه المصريون عصواً فى المجمع المغوى المصرى، وقد منح القانون المصرى ( رقم لم لسنة م ١٩١) المهرود حقهم السكامل فى إدارة أحوالهم الشخصية بمحاكهم الدينية الحاصة بهسم ، الستى تعليق شريعتهم ، العالم.

وقال ايلي ليني تحت عنوان تسامح العرب نحسسو الهود و إنسا لسنا العجب من ذلك التسامح النبيل ، الذي تجلى من جانب العرب المسلمين نحو البهود ، و أسنا تدهش لآ تنا ارى سبباً طبيعيا وهيلا فطريا فسكان العرب في كل مسكان ركل زمن بعاشرون البهود معاشرة قائمة عملي الاخلاص وحسن النبية و تادراً ما كان يتال البهود عطماً يضارع عطف العسرب عليهم لدى الآمم الاخرى ، (۱۶۸).

بل أنه أشار إلى أنه لما قامت الحرب العسالمية الآولى فتحت مصر صدرها لاستقبسال . . . و و و يهودى هربوا من فلسطين اليهسا (١٤٩٠) ، و مسيح كل هذا فإنه لم يخف أطاباع اليهود في السيطرة على أرض العرب من النيل للفرات مع أن كتابه طبع في مصر (١٥٠٠):

وقـــد أكد الـكانب اليهودى فيدربوش Federbush و أن حال اليهود في مصــر والشام كان يبعث على الارتياح بعد مرور الحرب العالمية الاولى (١٥١).

ومن حسن الحظ نجد أن المحكتبات في أنحاء العالم كلسه تضم الكثير من الكتب والآلاف من المقالات ، التي حروها رجال الفكر والدين من اليهود ، الذين دافهوا عن وجهة النظر العربية السليمة ، وحلوا على الصهيونية وأطهاعها فى فلسطين تحت ستار الدين ونسوق فيها يلى أمثلة من هذه الكتابات والآراء على سبيل المثال لا الحصر ، فنى ٨ توفير سنة ع ١٩٤٤ قررت الجمعية الاخسوية اليهودية بلندن برئاسة السير برول كوهين مناهضة الروح الصهبونية ونادت رسمياً بأن اليهود طائفة دينية تعيش فى أى ذراة وايست جماعة قومية سياسية .

وعارض المربرجر الحاشام اليهبودي ورئيس المجلس اليهودي الامريكي في ساك فرنسسكو نظرية القوة اليهودية أو فيسام دولة على أساس جنسي ويراها عسد ومصلحة اليمود، ويصر عسملى ضرورة مشاركة اليهود والفلسطينيين فى إقامة دولة عربية بهودية يتمتع فيها الطرفان بالامتيازات والالتزامات، مع المسلين والمسيحيين العرب، كما أوصى بأن يمود اليهود الآوربيون للبلاد التي فروا منها، ومازال يحرر المقالات حتى اليوم وينشرها فى جريدة النيرزيورك تيمس الامربيكية لمهاجة الفكرة الصهيونية العنصرية، وكان من المعارضين أيضا السياسة الصهيونية السير أندرين مونتا جيو الوزير اليهودى فى وزارة لويد جورج، التي أقرت وعد بلفور،

أما الفسيريد لينلينتال Linliental السكانب الأمريسكى المشهور فقد وصف فسكرة العودة إلى فلسطين بأنها فسكرة عنصرية بغيضة ، ونهسه قومه إلى الحمار الذي يهدد اليهود من وراء افسكار الصهيونية ١٥٢٦.

ونشرت بجملة الفيجارو الفرنسية: يوم ١٩٦٢/٢/٢٤ مقالاً للصحفى اليهودى ويمدون أرون انتقد فيه قيام دولة اسرائيل على فكرة الدين وقال و إن لسكل انسان أن يحب وطنه الذي يميش فيه ، ويعبد آلحه في أى بقمة من العالم ، وله حرية الإنتباء إلى أى طائفة دينية وأى وحسدة سياسيه ، وقال عرب نفسه إنه و فرنسي يحب وطنسسه فرنسا وإن كان مسدودى المذهب ،

وقد أتخذ المجلس البهودى الأمريدكى موقفا معادياً للصهيو نية منذ إنشائه سنة ١٩٤٤ على أساس أنها حركة عنصرية متطرفة ، وكان رأيه أن البهود . كطائفة دينية ـ يمكن أن ينموا فى ظل جنسيات مختلفة ، كما أيد هذه الفكرة أيضا الدكتور ولسم ماليسون الاستاذ بجامعه جورج واشتطون ، والمستشار القانوني للمجلس البهودى الامريدكي .. في عاضرة ألقاما بدار الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة ١٩٣٨ و ١٩٥١)

وفى مناظرة قامت بين العالم البهودى المعروف ألبرت أينشتين ، والدكتور فليب حتى ، اللبنائى المولد والاستأذ بجامعة برفتون ، نشرتها جدريدة أمريكية سنة ١٩٤٤ تحت عنوان د من الاحق بفلسطين العرب أم البهود ؟ ، (١٧٤) [دعى فيها اينشتين أرب البهرد لم بهاجروا منها كلهم لمصر أيام يوسف الصديق ، وبقرا حتى دخسول يشوع فلسطين بعسد ٢٠٠٤ عام ، وفضلا عن أن هدذا الرأى يخالف فصوص التوراء نفسها ، فلسطين بعداً كم دليسل تاريخي أو أثرى يؤيده ، وبعد ما فند الدكتور فيليب كل مزاهم خصمه داتفق معسد على أرب التفكير في إنشاء دولة يهودية عسل مزاهم خصمه داتفق معسد على أرب التفكير في إنشاء دولة يهودية عسل

أرض عربية خالصة مفالطة تاريخية وأنه ليس من العدل أبدا أن تحل مشكلة الهود على حساب العرب الفلسطنيين ، الذين هم في الحقيقة من ذرية هذا الجنس الذي توطن الارض المقدسة قبل وصول ابراهم عليه السلام ، وأن العرب المسلمين هم الذين حملوا مسئولية الإدارة بعد طرد اليهود على بد الرومان منذ القرن الاول الميلادي وبعد أن أفلتت فلسطين نها يميا من بد اليهود وأيميحت مسيحية لا يهودية ، ويؤيد ذلك ما قاله السكان أوجين هود وإن المسلمين المسلمينيين اليسوم هم من غديد شك سلالة السكان الاصليبين المسلمينيين اليسوم هم من غديد شك سلالة السكان الاصليبين المسلمينيين اليسوم هم من غديد شك سلالة السكان الاصليبين المسلمينيين اليسوم هم من غديد شك سلالة السكان الاصليبين

أما يخصوص زعم الصيونية بأن البهود المعاصرين همن نسل أبراهيم الحليس ، وعاولتهم الربط بينهم وبين الإسرائيليين في فاسطين القديمة (العبرائيين) لحلق مسبرر لاقامة دولة بهرودية عدل أساس أنهم من عنصر بهرودي ندق (١٥٠١ فو زعم باطرال لا يستند إلى أسائيد انثروبولوجية أو تاريخيب ، فه ل نسوا أن البود المدين كانوا في فلسطين قديما قديما قد طردهم البابابون والاشور بون والرومان ، ثم جاءت المسيحية فدفعت بمن بقى منهم إلى إعتناقها ، ثم دخل عدد منهم في الاسلام بعد ظمرور المسيحية فدفعت بمن بقى منهم إلى إعتناقها ، ثم دخل عدد منهم في الاسلام بعد ظمرور الديم المدين البقية الباقية إلى شمال افريقية وآسيا وأوربا وأخريدا إلى أمريكا واستراليا وجنوب افريقية ، وإمتزجت كل دمائهم بالشعوب التي سكنوا معها ؟ المريكا واستراليا على عدم نقاء الشعب البودي ـ منذ أيام أنبيائهم - موجود في اوراتهم أم تناسوا أن الدليل على عدم نقاء الشعب البودي ـ منذ أيام أنبيائهم - موجود في اوراتهم أم تناسوا أن الدليل على عدم نقاء الشعب البودي ـ منذ أيام أنبيائهم - موجود في اوراتهم أو تؤيده أقوال علماء الاجناس البشرية ؟ 1

ونسوق فيما يلى أمثلة قليلة من التوراة لتأييد وجهة نظرنا هسده عدلى سبيل المثال لا الحصر . فني (سفر اللاويين ٢٤) يه و واضحا للقارى ان تزاوجا حدث بين فتيات يهوديات وبين مصرين أتناء وجود بسنى اسرائيل في وسط الشعب المصرى . ٤٠ عاما كاملة ، فيقول النص د خرج ابن إمرأة يهودية وهو ابن رجل مصر ، وقد تزوج موسى النبي من امرأة كوشية (حبشية) ومن لمبنة كاهن مديان العربية ، وكذلك تزوج يوسف الصديق من أبنة كاهن مصرى كما تقول التوراة ، ويذكر عزرا النبي في سفره دأن اليهود المناء السبي (البابيل) أتخذوا زوجات من الشعوب الآخرى ، وأختلط الورع المقدس (يقصد اليهود) يشعوب الآرض ، وقد تفشى الوواج المخناط بشكل كبير لدرجة أنه أصبير على من تنفيذ رغبته ، إذ أن أبناء الكهنة الهود كانوا قد سلكوا نفس المسلك كما يقول يتمكن من تنفيذ رغبته ، إذ أن أبناء الكهنة الهود كانوا قد سلكوا نفس المسلك كما يقول

تحميا النبي دق تلك الآيام رأيت اليهـــود الذن ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات ومرآبيات ، ونصف كلام بذيهم باللسان الاشـــدودى ولم يحكونوا يحسنون التــكلم باللسان الهودى . .

ومن الامثلة الواضحة أيضا زواج داود من أمرأة حثية وسليان من أبنسة فرعون مصر وزواج إستير اليهودية الجميلة من الملك الفارس أحصو يرش وزواج السكثير مرب ملوك اسرائيل بالفينيقيات والامثلة على ذلك كثيرة جدا .

والمهم أن نذكر في هذا المجال وهو ما نريد أن يفهمه الجيم أن البهودية دبن وليست جنساً أو سلالة بشربة ، إعتفتها على مر العصور اشتات من البشر ينتمون لعده أجناس وسلالات مختفة ، كما يحدث لاى دين آخر كالمسيحية أو الإسلام أو الهندوكية مشللا ، وهناك أمثلة واضحة في تاريخ اليهود ودائرة معارفهم تؤيد هذا الرأى ، فتذكر التوراة أن أسرحدون ملك أشور أوسل عددا كبيراً من السكان الاشوريين من العسراق لفلسطين أعتنقوا الديانة اليهودية وأندجوا في الشعب الاسرائيل ، وهم الذين سموا بالسامريين ، كما سبقت الاشارة ، وذكرت الموسوعة اليهودية خبر اعتناق قبائل الخزر اليهودية ، وانتشار هذه الديانة في عدة أماكن في روسيا وفي أوربا في العصور الوسطى (١٩٥٧).

أما من الناحية الانثرو بولوجية ( الاجناس البشرية ) فقد سخر العالم اليهودى فردريك هرز لله من النام اليهودى فردريك هرز Herz من خرافة السلالة النقيه للعبرانيين، ويرى أن اليهود قد إمتصوا السكئير من الديامة العربية ، فقد دخيل السكئير من اليونانيين والرومان إلى الديانة اليهودية وصاهروا اليهود في الفرنين الأول والثاني للبيلاد ، وكذلك فعل السلاف والآلمان في العصور الوسطى ويذكر هذا العالم أيضا أن اليهود الآلمان لا يمثون ليهود فلسطين بصلة أو بشبه ١٠٨٨

كا أحكد ذلك أيضا عالم الآجاس ربيل Ripley فقدال أنه حدث اختلاط عن طريق الانصالات غير المشروعة (من الناحية المكنسية) بين المسيحيين واليهود، ويفتهى إلى قوله بأن قسمه أعشار البهود في العالم اليهرم لا يمتون إلى اليهود الآولين بأيمة صحلة ارشبه، وأن نقول بنفاء البهودية خرافة ويستشهد بقول رينان بأن اليهودية ليس لهسا دلالة أنثروبولوجية لا في أوربا ولا في حسوس الدانوب، ويشير كذلك إلى ماقاله الملامة لمبروزو الايطالي من أن اليهود أدى إلى الجنس الآرى منهم إلى الجنس السامي في الموقت الحياض (١٩٩١).

وقد ذكر المؤرخ العربي البلاذرى صورة كتاب أمان كتيه القائد حبيب بن مسلسة لأهل وسيل ( من بلاد الارمن ) ملخصه أنه أعطى الامان لنصاراها وبحوسها وبهودها أي أنه كان هناك يهود في هسده المناطق في زمن هدا الكتاب ( أي في عهد عثمان ابن عفان ) (١٦٠٠).

كاكان هناك من عرب الجديرة العربية من أهننق اليودية في الجاهلية ، فبغد ما لمكل الرومان باليود هربت قبيلة من بسنى شمعون إلى شمال يثرب وجنوبها رهم بنسب و قريظة وبنو بهدل ، وقد أعتنق ملوك حير العرب الديانة اليودية بسبب خصوماتهم مع الروم المسيحيين ، وحمد ذو النواس ملك حير اليودى إلى التنسكيل بنصارى تجران فقتلهم ورماهم في أخدوذ به نار مشتملة ، كا جاء في القرآن (سورة البروج و م م م ) فكيف يعقل بعد هذه الاذلة أن اليهود سلالة نقية ؟ .

ومع ذلك فالجنس - من الناحية العلمية لم يعد أساسا لمعرفة الشعوب ، فسلا يستطيع أحد أن يعتبر الجنس أساسا لقيام أى تجمع بشرى ، وذلك بفسد الاختلاط الشديد بين الاجناس على من العصوو ، وقد تسكون اللغة أحسد الاسس التى تربط بين شعب من الشعوب ، ولسكن الجنس أصبح من الصعب تحديده ، بسل وأصبح مرفوضا في الجمتمات الدولية الحديثة أن يسكون الجنس هو كل مقومات الدولة ، ولا يستبعد المستشرق الدكتور جرمانوس الجرى - بناء على نظرية البهود - أن يفعلوا ما فعله هتلر من دمار في العسسالم استناداً إلى عظمة الجنس الآرى ( الالماني ) ويصر هذا العالم على د أن الاسرائلمين الذين يعيشون الآن على الارض المقدسة في تنافر عجيب ليسوا بالطبع من أصل واحد أو من يعيشون الآن على الارض المقدسة في تنافر عجيب ليسوا بالطبع من أصل واحد أو من يديس واحد مطلقا ، لانهم جاءوا من عدة بلاد ، ومن عدة سلالات نايجة الزاوج بينها ويذكر أيضاً و ان التاريخ لم يذكر لنا أية دولة قامت على الدين وحده ، قالدوله الاسلامية ويذكر أيضاً و ان العربية في وتمام وسلام ، (١٣٦١ من المهود والمسيحيين ، وعاشوا جيعاً تحت ظل الادارة العربية في وتمام وسلام ، (١٣٦١ من المهود والمسيحيين ، وعاشوا جيعاً تحت ظل الادارة العربية في وتمام وسلام ، (١٣١١ من المهود والمسيحيين ، وعاشوا جيعاً تحت ظل الادارة العربية في وتمام وسلام ، (١٣١١ من الهود والمسيحيين ، وعاشوا جيعاً تحت ظل الادارة العربية في وتمام وسلام ، (١٣١١ من الهود والمسيحيين ، وعاشوا جيعاً تحت ظل الادارة العربية في وتمام وسلام ، (١٣١١ من الهود والمسيحين ، وعاشوا جيعاً تحت طل الادارة العربية في وتمام وسلام ، و١٣١١ ،

هذا في الوقت الذي يعانى فيه المجتمع الاسرائيلي بالارض المحتلة من الننافر والتفكك عما يؤكد الرأى في اختلاف جنسيات اليهود الذن جاءوا من عده دول وعلى فترات عنلفة ، ويناقض مزاعهم في أيجاد دوله مترا بطة تربطها وحدة الدم .

. وأمامنا المسبسلة كثيرة للمداء بين يبود غسرب أوربا ويبود الشرق ، الذن حاجروا لغلسطين من البسسلاد العربية وآسيا والبلقان ، فيؤلاء الاولون يحتقرون يبود الشرق ، الذين يختلفون عنهم في الشكل والمظهر والمغة والعلم والتروة ، وتجدم محرمونهم من المراكز الممتازة في البنوك والشركات الاسرائيلية ، كا يفعل الأمريكيون بالونوج في أمريسكا الشيالية ، فيدفعونهم إلى أعمال الوراعة (١٣٦ مستعمرة زراعية للهبود الشرقيين مقابل هم المغربيين ) ، وتسود الطبقية في العلاقات الاجتماعية ، فالوراج يستم في نفس الطبقة فقط ، فاليود الشرقيون لا يمكنهم أن يتووجوا من اليوديات الفربيات – وإن حدث فبنسبة منشيلة جدا ، أما مهاجري الغرب فهم الاكثر غيني بالطبع ويترفعون عن التروج بهودينات أسيويات أو إفريقيات عنها كانت الظروف ١٢٢٠.

وقد بقيب نقطة أخيرة في الره على مراعم اليهود يخصوص أرض لملوعد وأنهم دون سوام ـ شعب الله الختسار . لو رجعنا إلى التوراة تجد أرب الله أعطى عهداً مشروطاً لبني اسرائيل ( خروج ١٩: ٥ ، ٢ ) بمساعدتهم طالما ظلوا حافظين وصاياه و إلا أبادهم ( تشيه ١٨٠ ) وشتتهم بين الشعوب في العالم كله ( لاويين ٢١ ، تشيه ١٨٠ ) ، وفعلا نفذ الله وعده وأخرجهم من أرض مصر ، ولسكهم تمذمروا عايه في الطريق نحو فلسعاين عشرة مرات ( خروج ١٤ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٠ ) ، بل وتركوه العالمي وعبديا الاوئان ( خروج ٢٧ ) وقد عدد سفر القضاه ( ١٠ : ٢ ) هدف الاوئان الكثيرة بقوله و فعبدوا البعليم والعشقاروت وآلحة آرام ، وآلحة صيدون ، وآلحة موآب ، وآلحة بسفوله و أمر عسول المحلام ، وآلمة الفلسطينيين ، وقد أورد سفر الملوك الثاني موجزاً لشرورهم بقسوله و لهم عسوا أموراً قبيحة لإفاظة الرب ، ولم يسمعوا لسكلامه ، ولم يحفظوا وصاياه ، بل صلبوا أففيتهم كأقفية آبائهم الذي لم يؤمنوا بالرب ، وراغوا جيما عن طريق الحق ، حتى فطعه مع أبائهم ، ( ٧ ملوك ١٧ : ٧ - ١٨ ) ، وزاغوا جيما عن طريق الحق ، حتى طريق الله كار مستعدا أن يصفح عن أورشليم إن وجدد فيها شخصاً واحداً فقط يعرف طريق الله كار عدد هذا الواحد ( أرمياه وزير)

ولهذا قال اقه على فم أرميا الني و هڪذا اكسر هسدا الشعب و هذه المديئة (القدس) كا يكسر وعاء الفخارى ، بحيث لا يمسكن جبره بعد ، (أرميا ١٩: ١١)، وقال الرب أيضا و أنتم تركنمونى وعبدتم آلهة أخرى . لذلك لا أعود أخاصكم ، (قمناة وقال الرب أيضا و تذكر التوراة صراحة أن الله رفضهم (أرميا ٢: ٢٨) وقال لهم على فم هوشع النبي و أنسكم لستم شعبي ، ولا أنا أكون لسكم آلها ، وأكد نظم تعللي و أنه قييسد عنهم ، (هوشع م تا ) ، وقال بولس الرسول و إن غضب الله قدد حل عليهم إلى تنحى عنهم ، (هوشع م تا ٢) ، وقال بولس الرسول و إن غضب الله قدد حل عليهم إلى

النهاية » ( 1 تسالونيسكى ٧ : ١٥ ) ، وقد بلغ من شدة غضبه تمالى على هــــذا الشعب الفليط الرقية أنه رفض شفاعة أعظم الانبياء فهم فقال لارميا النبي و وأنت فسلا لاجل هذا الشعب ، ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح على ، لإنى لا أسمع منك ، وقال تعالى أيضا و لا تصمل لاجل هذا الشعب للخير ، . . أنا أفنهم » وأضاف الحالق و فأنه و إدن وقف موسى وصموئيل أماى لا تسكون نفسى نحو هذا الشعب » (أربيبا و با يه و المذا رفع اقد عهده لهم فسباه البابليون (أرميا ٥ ، ١٥ ، ٨ ، هؤشم ٥ : ٢ ، صفنيا ١ : ٢ ، عاموس ٥ : ٨ ) .

مم تشتتوا فی الفالم أجمع ( لوقا ۲۱ : ۲۹ ) علی ید الوومان ، بعد أن أعلمهم المسیسح بقرب خراب هیکلهم المقدس ، الذی کانوا پتباهون به (لوقا ۱۳ : ۱۶ ) وقال لهم جهراً د إن ملسكوت اقه ينزع منسكم و يعطى لامة تعمل أثماره ، ( متى ۲۱ : ۳۳ ) .

ويقول قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث (١٦٣) وإن المسيحية لا تعترف بالهودكأ صحاب هيانة قائمة ، لأن اليهودية كانت عهدة للسيحية ، التي انتهت بمجيئها ، وقضى على الهيكل ، الذى كانت تقدم عليه ذبائح العهد القديم ، وانتهى بذلك الحكهنوت اللاوى إلى الآبد ، ويعنيف بأن كلية و أرض الموعد، تشير في معناها الرمزى إلى الموضع الذي يعدنا به الرب في اليوم الآخير (مرمور ٢٧: ٢١) ، (رؤيا ٢٠: ١) وكذلك كلية أورشليم فهى ترمن المنفس البشرية ، وإن وجدت مثل هسنده الدكليات في صلواتنا أو ترانيانا كمسيحيين فهى تعنى المعنى الرمزى المشار إليه ،

وهنا جاء موضع التساؤل ـ هل بعد كل ما فعله اليهود من شرور ، وبعد وقضهم قه وتقضهم عهده ، حسب ما توضح فى نصوص التوراة والانجيسل السابقة ، يدعون ملكية أرجن الموحدويستحقون لقب شعب الله المختار ، الدى هوجميع المؤمنين الصالحين أينها كانوا فى المسالم ( مزمور ٢٤: ١ ، يوحنا ١: ٢٠ ، متى ٨: ٥ ، ٢٤: ٣١ ، أعمال الرسل ٢١:٧ كسالو تيسكى ٢: ٣١ ، أفسنس ١: ٤ ، ١ بطرس ٥: ١٣ . رومية ١١:٧ ) .

ويقول الدكتور مرادكامل رداً على وجهة النظر اليهودية ، التى ير وجون لها ـ إستنادا لبعض آيات من التوراة ـ د أنه لا يمكن أن نطبق نصاً منذ ألفين أو الملائة آلاف سنة على ظروف جغرافية و تاريخية وسياسية ، إذ أن في ذلك إسكاراً لعمليات التغيير ، الـتى سنها اقه لتاريخ الإنسان ، والدوام في رسالة الحكتاب المقدس أتى من عرض المبادى الاخلافية ، ولم يأت من عرض المبادى الاخلافية ، ولم يأت من عشروع وهمى الرتيبات سياسية حديثة ، (١٦٤) والحلاصية أن

وعسد الله كان مشروطا ، فلما نقطوه تحلل الله من وعده ، كا سبق التدليل بآيات كثيرة من كناجم المقدس عسلى سببل المثال لا الحصر . والحقيقة أنه لا يمكن أن يقبل المرب أن يأتى البود ليدعوا ملسكية أرض يسكن عليها شعب عسري منذ قديم الآزل ، علماً بأنهم قد طردوا منها منذ . . ، و اعام كامل في آخر مرة على يد الرومان ، وهسسل عمكن مثلا أن يطالب الحنود الحر بطرد جميع الامريكيين الذين هاجروا إلى أمريسسكا منذ أربعة قرون ؟ لا وهذا بالطبع ينانى المنطق ويجانى القوانين الوضعية والسهاوية .



#### الفصل الثاني والعشرون

القدس من ١٩٤٨ - ١٩٦٧

ظلت القدس القديمة والآجزاء الشرقية من القدس الحديثة في يسد الادارة العربية الآردنية حتى سنة ١٩٦٧ ، وقد اذدهرت المدينة في عهدها جدا (١٦٠١) ، وتقسم القدس الردنية حتى سنة ١٩٦٧ ، وقد اذدهرت المدينة في عهدها جدا (١٦٠٠) ، وتقسم القدس المدينة القديمة داخل السور ، وبها بيوت العهادة المسيحية والاسلامية ، وسيأتي تفصيلها في الباب الثالث بأذن الله ، أما الجزء الثاني من القدس العربية فهو صغير وتظيف وحراب ومعظمه مناطق سكنية ، ويضم منطقة جبل الزيتون ، وتقام عليه البنوك والفنادق الحديثة والسكاندرائية الانجيلية ومقر محافظة القسدس العربية (الذي أصبح مؤقتا مقرأ المقيادة العسكرية اليهودية بعد عدوان الحامس من يوتيو سنة ١٩٦٧ وكل سكانه من العرب (١٦٦٧)

أما القطاع الفربي من القدس الحديثة عارج الآسوار ، فقد سقط تحت وطأة الاحتلال الاسرائيل منذ سنة ١٩٤٨ ( ويسمى بالقدس الجديدة ) وهذه المنطقة بدى التوسع فيها لاقامة مدينة جديدة منذ سنة ١٩٤٨ كا سبقت الاشارة ، فأقيمت فيها تباعا أديرة للروم السكائوليك والارثوذكس، وكان أهم مبانبا في أواخر القرن الماضى الك الحاصة بالرهبان الروس ، وكان بعض البود قد هاجروا إلى هده المنطقة ، ولكن حيهم تهدم أثناء حرب سنة ١٩٤٨ م وقسد إمتدت الاحياء السكنية شمال الاسوار ، فأقيمت المساكن في حى الطالبية وفي طريق جبل سكوبس العربي ، الذي حارلت اسرائيل السيطرة هليه بعد أن

أعتدت على منطقة جبل المسكد بحنوب القدس سنة ١٩٥٧ وكانت منطقة منزوعة السلاح، وواقعة تحت إشراف الامم المتحدة،طبقالاتفاقية الهدنة (١٦٧)،وفي ٢٣ يناير سنة ١٩٥٠ قروت اسرائيل اعتبار القطاع المحتل من القدس الجديدة عاصمة لها بدلا من تل أبيب ، وظالت تنقل إليها مكانب حكومتها تدريجها حتى سنة ١٩٦٧ وطالبت السفارات الاجنبية بنقل مقارها إلى العاصمة الجديدة ، ولكن أكثرها رفض لعدم الموافقة على هذا الاجراء



الصنهيوني. وفي عهد الاحتلال شيد اليهود في القدس الجديدة الحكثير من المباني الحديثة العسائية ، وشقوا الطرق الواسمة المرصوفة وأقاموا فيها حتى الآن نحدو مائة مصنع تعم صناعات الادرية والاحذية والوجاج والاقلام والنسيج والاخشاب والمواد الغذائية المعالمة وصناعات أخرى كالسباكة والطباعة ودبغ الجلود وغيرها (١٦٨) وبلسغ سكانها من المهود م. ووقع عام ١٩٥٨ (١٦٩) .

ومن الجدير بالذكر أنه أنناء حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ اعتدى اليهود بالقنابل على الآماكن المقدسة المسيحية والاسلامية ، وفيها يلى نص الوئيفة التاريخية ، التي أصدرتها الحينة بمثل إتحاد العلوائف المسيحية في القدس سنة ١٩٤٨ بهذا الشأن :- د لقدد اشتعلت الحرب في مدينة القدس ، وماكنا المترقمها وذلك لآن بجلس الآمن وهيئة الآمم ولجنسة هدئة القدس كانوا قدد وعدونا بهدنة تحمى هذه المدينة وأماكنها المقدسة من ويلات الحرب وما يلحقها من خراب ودمار ، إذ أن الطرفين المتحاربين وقعا أمام لجنسة الهدئة المدئة المذلة المذكورة وأمام بمثل الصليب الآحر عدلي تمهد بوقف إطلاق النار لمدة ثمانية أيام إعتباراً من الساعة التاسعة من مساء ١٤/٥/١٤ وأعلنت القيادة ذلك بواسطة مكبرات الصوت ، فساد الهدرء في الجبهات العربية تنفيذاً لهذا الاتفاق ولكن اليود لم يكترثوا المدالات الذي وقعه زعماؤهم وتابغوا إطلاق النار والعرب لا يجيبون ، بما جدراً اليهود على التقدم لإقتحام الخطوط العربية الآمامية ومهاجة المدينة المقدسة .

وه.كذا أصبحت مدينة القدش مسرحا للمارك رهيبة وتدميرات ، فصارت الكنائس والآديرة والمؤسسات الدينية هدفا لنيران المدافع وطلقات الرصاص ، فتهدم بعض هدفه المبانى وأصيب الكثير من النساء والآطفال والرهبان والراهبات بشظايا القنابل ، الدى كانت تطلق بغير هدف ، فأمام هذه الحوادث المروعة رأينا نحن يمثل الطوائف المسيحية أرب من واجبنا المقدس أن نرفع الصوت عالياً بالاحتجاج على إنتهاك حرمات كنائسنا وأدير تنسا ومؤسساتنا التي تهدم بعضها وصار البعض الآخر طعمة للنار ، وفيها يلى بعض من هذه الاضرار التي لحقت بمؤسساتنا وبالقائمين عليها واللاجئين بهسا:

أولا: ـــ الادبرة والمؤسسات الدينية الـتى احتابها البهـود واتخذوها معاقلا يطلقون منها النار على المدينه المقدسة دون مراعاه لحرمة هــــذه الاماكر.

١٩٤٨/٥/١٣ في ١٩٤٨/٥/١٣ .

٧ ... دير أو تردام دى فرانس للاباء الانتقاليين في ١٩٤٨/٥/١٥ وقسند أتخذه

- الهود قاعدة وكيسية لمهاجة المدينة المقدسة وحربها بالقنابل والرصياصيين
- ٣ دير راهبات القربان المقدس في ١٥/٥/١٥ أَلَّذِي اسْتُخْدُمُومُ مُعْسَكُراً لَمْيُمْ .
- المستشق الفرنسى الذى إحتماره عسكريا ، رغم وجمود راهيمات مار يوسف
   والحكثير من المرضى به .
- المستشنى الإيطالى ، الذى كان الصليب الاحر قد وضعه تحت إشرافه فدخساه
   اليهود المسلجون عنوة وأنزلوا عنه علم الصليب الاحر ومرةوه ورفعوا عليه
   العلم الاسرائيلى . بالرغم من احتجاج القنصل الإيطالى .
  - ٣ ــ دير الآباء الهندوكيين على جبل صهيون في ١٩٤٨/٥/١٨ ما
- المنا : الكنائس والأدرة الى أصابها اليهود بالقنابل وتهديمت أجزاء منها : \_
  - دیر راهبات نو تردام دی فرانس تهدم .
  - ٧ ـــ دير راهبات القربان المقدس نسف اليود معظمه وأحرةوه 🏂
- حير الآباء الحندوكيين تهدم برجه وتضعضعت كنيسته وخربت الشظايا منه
   حكنيسة القيامة نفسها في ١٩٤٨/٥/١٧ .
  - كنيسة قسطنطين وهيلانة بجوار كنيسة القيامة تهدمت .
    - تهدمت بطريركية الارمن الارثوذكس وملحقاتها .
- ٦ ساحة كنيسة مار عرقس للسريان الار اوذكس ف ١٩/٥/١٦ سقطت عليها
   قنبلة فقتلت الراهب بطرس سومي سكر تير المطرانية وجرحت إنهين .
- حرر الآباء الفرنسيسكان الحكبير بحسوار القيامة سقطت عليه القنابل
   ف ١٩٤٨/٥/١٩٠٠
- الله : ... هناك عشمرات بل مثات النساء والأطفال غير المحاربين قتلوا وجرحوا في داخل المدينة المقدسة يوم أرب بدأ البهود بهاجونها .ومن هذه الضحابا لانذكر لإناء لا لذكر لا من تحققنة من أسماتهم ، وهم من رجال الاكليروس الآب مامير قرنيه من الآباء

قتل بالرصاص فى ديراو اردام دى فرانش ،الآب يوحنا صلاح قتـــل بالرصاص فى ديراو الدخل كالرصاص القداس الحبة وهو يقوم بطقوس القداس الآلهى ، الآخ سيجمون والآخ سيريل من المدارس المسيحية .

ونستطيع أن نؤكد أن معظم القنابل التي سقطت على كثيسة القيامة وسائر الحكنائس والاديرة المسيحيسة المذكورة صادرة من المواقع الصهيو نيسسة وعما تقدم يتعلم :-

- أن اليهود هم الذين بدأوا واحتلوا الاديرة وأتخذوها قواعد حربية . يطلقون
  منها النار على المدينة المقدسة . محاولين احتلالها والاستيلاء عليه ا ولا يزال
  اليهود إلى يومنا هذا يحتلون هذه الاديرة ويطلقون الدار منها .
- ب. إثبانا للحقيقة الواقعة نقول لقد صرح العرب أنهم يحترمون الاما كن المقدسة والكنائس والاديرة وبالفعل إحترموها إلى الآن . . فنسوجه نداء نا إلى الهيئات الدينية والسلطات السياسية وإلى العنمير الانساني في العالم المقمدين لكى يضع حسداً لهذه الفظائع في المدينة المقدسسة ، صونا لاماكها المقدسسة التاريخية .

وقد انتهت هذه الوثيقة بتوقيعات كل من عثل بطر يركية اللاتين . وبقية عثل السكائوليك والروم الارثوذكس والاقباط والسريان الارثوذكس وهذه الوثيقة التاريخية لاتحتاج منا إلى تعليق (١٧٠٠).

الفصل الثالث والعشرون

القدس تحت الإحتلال الإسرائيلي ( ١٩٦٧ ")

بعد استيلاء اسرائيل على الصفة الغربية لنهر الاردن بمسا فيها القدس العربية وقطاح غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان السورية فى يونيو سنة ١٩٦٧ م وبعد الائة أسابيع فقط من الاحتلال الغاشم . أصحدر الحكنيست الاسرائيل ( البرلمان ) قراراً

بضم القدس العربية و توحيد شطريها ، وجعلها عاصمة لاسرائيل ، و تبع ذلك بعد يو مين فقط اتخداد أول إجراء لاذابة الكيان العربي للدينة بحل التنظيمات العربية فيها ، وكذلك حل المجلس البلدي العربي و تأليف مجلس يهسودي ، واتخذت عدة إجراءات إقتصادية لمسالح اسرائيل ، مثل إقامة مراكز جركية على الطرق التي تصل المدينة المقدسة ببقية مدن العضفة الغربية الاردنية المحتلة ، بينها تركت الطرق الاخرى ، المقصلة بمدن اسرائيل بسلا حواجز تمسر عليها السلع الاسرائيلية بلا رسوم جركية ، وسحبت العملة الاردنية مدن المدينة ، وأستبدلت بالميرة الاسرائيلية .

وهملت إسرائيل على إرغام الآهالى العرب عسلى دفع ضرائب دفاع الصالح المحتل وسادت اجراءات نازية البعاش بالسكان العرب ، لمكى يهاجروا من القدس ، و هنها احتلال منازل العرب بالقوة بعد طرد السكان منها واحلال يهسود محلهم ، وهدهوا فى السنة الأولى عسلى العدوان مع منزلا تأوى . ٦٥ عربياً ، وكان تتيجة الارهاب الشديد على المدنيين العزل أن عبر . . . و ١ منهم بهز الاردن ، و تبقى . . . و ٧ آخرون تحت هذه الظروف الصعبة ، وطبق العدو قانون . أملاك الغائبين بم ، الذى ينص عسلى اسنيلاء الحدكومة الاسرائيلية على جميع أملاك العرب ، الذي يتغيبون ، منهم أولئك الذين كانوا خارجها أثناء العدوان سنة ١٩٦٧ ، فتم بناء حسلى ذلك الاستيلاء على ٥٥ منزلا على الموار القدس القديمة ، وتوالت هده العملية ، خاصة في حي المفاربة القريب من السجد الاقصى ، وتتيجة فحسذه العملية ، خاصة في حي المفاربة القريب من السجد الاقصى ، وتتيجة فحسذه العملية ، خاصة في حي المفاربة القريب من السجد الاقصى ، وتتيجة فحسذه الاعمال :

ا حبحت اسرائيل عملك داخل أسوار المدينة \_ بدون وجه حق \_ ما يقرب من غمس الاراضى الملاصقة المحرم الشريف والمسجد الاموى .

٢ ـ استولت على المداه الاراضى خارج أسوار المدينة وكلها ملك للمرب ، خصوصا
 ف المنطقة التي تحييط بالفدس ، وتعزلها عرب باق أراضى الصفة الغربية .

٣ ـ إختارت السلطات الاسرائيلية مساحه حكبيرة من الاراضى فى شمال المدينة ( نحو ٢٠٠ دونم ) لاقامة أول حى يهودى جديد عليها ، على أساس بناء ٥٠٠٠ وحمدة سكنية لاستيماب ٥٠٠٠ و ١٩٠٠ و عندما يكتمل المشروع سيفصل القدس من الغرب إلى الشمال الشرق عن بقية الاراضى ، وهو جزء من مشروع تتولاه هيئة برئاسة يهسوذا المال الشرق عن بقية الاراضى ، وهو جزء من مشروع تتولاه هيئة بوئاسة يهسوذا الماليل آخر داخل القدس القسدية الاردئية ، وهو ملحق المايد لإسكان ٥٠٠٠٠ إسرائيل آخر داخل القدس القسدية الاردئية ، وهو ملحق المايد المدردية ، وهو ملحق المايد المدردية ، وهدو ملحق المدردية ، وهدو ملحق المدردية ، وهدو ملحق المدرد المدردية ، وهدو ملحق المدردية ، وهدو ملحق المدرد المدردية ، وهدو ملحق المدرد المدرد المدردية ، وهدو ملحق المدرد المدرد



مباشرة بمكتب رئيسة الووراء الخالية . كا قامت حكومة الاحتلال بعثم جميع مدارس القدس بالذات الى ووارة التعليم الاسرائيلى ، واستبدل معلوها العسسرب باسرائيليين، وغيروا المناهج بما يتمشى مع سياستهم الاستعبارية ، فأرغوا التلامية العرب على دراسة المغيرية والتوراة

هذا وقد أقر الكنيس الاسرائيلي و قانون النظيات الإدارية والقسانونية ، في الإعلام المربية وهو المسلم المربية وصدر يالجريدة الرسمية العبرية (بالمدد رقم ٢٤٥) ، وهو يعنم ٢٧ مادة ملخصها أن تقوم كل شركة وكل جمية تعاونية بالقدس العربيسة ، وجميع أصحاب المهرب والحرفيين العرب بتسجيل أنفسهم ، طبقا لقواعسد القوانين العالمية الاسرائيلية قبل ٢٧ فيرابر سنة ١٩٩٩ ، عسلى أن يشدل النسجيل المسلامات التجارية والاختراعات ، وفست المادة ١٨ من هذا القانون الاسرائيلي على أن كل شخص يريد القيام بأى بناء أن يطلب وسميا الترخيص له بذلك من السلطات الاسرائيلية المختصة ، ومهى ذلك هو محاولة تصفية أموال وممتلكات ، . . و وم عربي في القسدس ، وتهويد المدينة العربية في الحياة اليهودية ، وبالتالي ابتلاع المدينة العربية في الحياة اليهودية ، وبالتالي ابتلاع دينار أردى ، وقد تمارت ضجه كبيرة في العالم العربي وفي أروقه الآمم المتحدة في حينه ، وينار أردى ، وقد تمارت ضجه كبيرة في العالم العربي وفي أروقه الآمم المتحدة في حينه ، واسلطات الاسرائيلية على تأجيل تنفيذه مؤقتا أمام ضغط الرأى العام العالم العا

ولعمل أقرب وصف لحالة المدينــة المقدسة ، هو ما ورد فى المقــــال الذى كتبه الاستاد الامريكي جون هربوت رئيس الجمعيـة الامريكية لمساعدة اللاجئين و نشره فى نيو يورك ــ مركز الثقل اليمـودى فى أمريكا ــ (١٧١) و يقول فيه ما ترجمتـه بالحرف الواحد ه إنــى دهشت كثيراً حينها عدت لويارة هذه المدينـة المقدسة فى أوائل هدف العدام ( ١٩٦٩) ، ولاحظت مظاهر تفيير مفجع يوحف على القدس القديمة ، التمتد معاول الهدم الاسرائيلية إلى مناطق واسعة ، كما تفسيح الطريق أمام عدد كبير من المبانى الحكومية ( الاسرائيلية ) الجديدة والعمارات السكنية ، التى تبدر كئية غيير جذابة ، وقد أعلن متحدث اسرائيــلى أن القدس قد أصبحت الآن مدينـــة موحدة ، وأنها أضحت مفتوحة لكل من ينتمى لملى المقائد الثلاث ، ولكن هذا اليس صحاحاً ، فإن أهالى القدس قد أصبحوا الآن أكثر اكثر الفصالا عن ذى قبل ، على الرغم من أن الاسلاك الشائكة ، الني كانت تفصل بين قطاعى المدينة قد أزيلت ، فلم يعد الوصول للاماكن المقدسة ــ بصفة عامة ــ أمرا سهلا لاكثر من سبعيائة ملايين مسبحى عربى ، أو بالنسية لاكثر من سبعيائة مليون مسلم ، وعلى حكس من ثمانية ملايين مسبحى عربى ، أو بالنسية لاكثر من سبعيائة مليون مسلم ، وعلى حكس من ثمانية ملايين مسبحى عربى ، أو بالنسية لاكثر من سبعيائة مليون مسلم ، وعلى حكس

ماكان الامر عليه - أصبحت الأماكن المقدسة مفلقة في وجه أتباخ الاديان الثلالة على نحو أشد قسوة بكثير ، عاكان عليه الحال خلال السئوات المهتدة من ١٩٤٨ المهموران المرائيل ان تستطيع أبدأ إدارة القدس بطريقية ترحى الاديان الثلاثة ، وأن سعيا الى فرض حكما وسيطرتها على أهالى القدس ليس خطأ من حيث المبيدا فحسب ، ولكنها سوف تجد معارضة منهم ، ولهذا ستجد نفسها مرغمة أكثر فأكثر على اتباع أساليب أشد قسوة ووحشية . وخلال زيارتي لمبان وبيروث تحداث إلى قرابة عشرين من الشخصيات العربية البارزة من أهالى القدس ، الذي أكرهوا على مفادرة المدينة ، وفي معظم الاحيان بقيت الورجات والاطفال في القدس ، للمحافظة على منازلم وعملكاتهم ، والحياؤلة دون استيلاء السلطات الاسرائيلية عليها ، وتوزيعها على الادير الهسودية ، تحت زعم أنها عملكات مهجورة ، ونحن في نظرتنا إلى مشكلة القدس لاينيقي أن نتجاهل هذه الحقيقية ومي أن القدس القديمة ظلت لقروز عديدة مدينة عربية ، سواء فها يتعلق بممتلكاتها و بأملها ، وفضلا عن ذلك فإن الغرب يفخرون بأنهم تجحوا طوال هذه القرون كلها في إدارة مدينة القدس ، على نحو أرضى جميد الاديان بما فها الديانة الهودية نفسها ».

ولدينا شاهد غسري آخر هو جافن يانج Gaven Young ، الذى زار القدس أخيراً ، ونشر مقالاً فى جريدة الآو بروفر البريطانية . تحدث فيه و عن سخط العرب على معاملة الاسرائيليين لهم ، وأضاف بقوله و أنه كان هناك أسباب تدعو للمزيد من السخط فالقوانين اليهودية بطبق على القدس العربية بالذات ، دون غيرها من سائر المدن بالصفه الغربية المحتلة ، واحتج المحامون العرب على نقل محكمة الاستثناف العربية من القدس إلى رام الله ، واعتبروا ذلك خرقا لفراوات مجلس الآمن ، التي ترفض ضم القدس لاسرائيل وبطلان كافة الاجراءات التي أغذها اليهود ، ويمضى الكائب فيقول أن اسرائيل استولت على ٢٣٨ فداناً في شمال شرق القدس انتفيذ مشروح الإسكان العاجل، انقل نحو ٠٠٠٠٥ اسرائيل الإفامة فيها ، وبذلك تجمل ضم القدس ـ على حد تعبيره ـ أمراً واقعياً ، كما قامت اعتبول أحدث مستشفى عربي في القدس إلى مقر لرئاسة البوليس الاسرائيلي ، وأقيمت مدينة با عميه لسكن طلبة الجامعة العبرية على سفح جيسل أسكوبني في أرض عربية ، وهناك مساحات أخرى في جنوب المدينة على سفح جيسال أسكوبني في أرض عربية ، وهناك مساحات أخرى في جنوب المدينة المسوره فإن المساكن التي يقطنها الطلبة العرب قد الاسرائيليين فيها . وفي داخل المدينة المساوره فإن المساكن التي يقطنها الطلبة العرب قد انتزعت منهم أو هدمت ، وقد وفض أحماها أخذاى تمويصات عنها » .

ويختم هذا الصحنى مقاله بأن و السلطات الإسراليلية تهدف من هـــــذا كله إلى

مواجهة العالم بالأمر الواقع ، رغم أن العالم نفسه قد رقض هذه الاجسراءات جميعها في القرارات المشكررة ، الدى تصدرها المنظمة الدولية بخصوص عروبة القسدس ، وعدم مشروعية الاجراءات البهسودية فيها ، والتي تنتهي بقرارها الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٦٩ ، وإصرار الامم المتحدة على ضرورة الانسحاب الكامل من الاراضي التي احتاب البهود بعد يونيو سنة ١٩٦٧ ، على أساس القسسرار الدولي الصادر في ٢٧ نوفير سنة ١٩٦٧ ، وهي في الواقع إدانة قوية من مجتمع الدولي ، ورفض صريح لسياسة الامر الواقسم ، أو سياسة الإستيلاء على أراضي دول مشتركة في عضوية الامم المتحدة عن طريق القدوة الحربية ، بمنا يتعارض مع ميشاقها .

أما من الحيه أثر العدوان الإشرائيلي الآخير على الآثار المسجية والاسلامية بالآرض المقدسه ومستقبلها في ظل هذا الإحتلال في المعروف العنام كله أن اسرائيل قد دأيت ... منذ احتلالها المقدس وبقية المدن المقدسة الآخرى بفلسطين (١٩٩٧) .. على الاساءة للآماكن المقدسة ، لانها لاتؤمن بقدسيتها ، فهي لا العدرف في الحقيقية بالديانة المسيحية أو الاسلامية ، ولم تخف تواياها إزاء مقدساتها ، فقد قررت جعل القد دش مدينة يه وديه صرفه ، وهذا عما يمثل خطرا حقيقيا يهدد بالقضاء تماماً على الآماكن المقدسة المسيحية والاسلامية ، وايس هنداك أدل على صحة هذا الرأى غير جر بمة حرق المسجد الاقصى التي ديرتها اسرائيدل يوم ٢١/٨/ ١٩٣٩ عاولة الصاق التهد بشاب المسجد الاقصى التي ديرتها اسرائيدل يوم ٢١/٨/ ١٩٣٩ عاولة الصاق التهد بشاب استرالي ادعت جنونه فيا بعد وأطلقت سراحه ، التقديم فثنه بين المسيحيين والمسلمين والمسلمين عن نفسها شبة لاصقة بها ، وقد استنكرها الصدير العالمي واهتر لها كل فلب عربي ، ( وفي هذا اليوم اتت النيران على الجناح الجنوبي الشرق من المسجد ) ، ونسوق فها يلى أدلة أخرى منها :..

إس تصريح وزبر الاديار الإسرائيل عقب الاحتلال مباشرة (يونيسو ١٩٦٧) في
 مؤتمر ديني عقد بالقدس د بأن أرض الحرم ملك بهودى بحق الاحتلال، وبحق شراء
 أجدادهم لحما ، . وقد سبق تفتيد هذا الوعم الباطل .

٧- مواصلة أعمرال الحفر والتدمير حول المسجد الاقصى منذ ٦ / ١٩ / ١٩٦٧ وقيام اسرائيل فعلا بهذم المنطقة الواقعة أمام حائط البكى بعد إجلاء سكانها المرب ونسف منازلهم ، وقد أدار جلس الامن هذه الاجراءات .

٣- قيمام بمنة من الجامعة العبرية بالتنقيب تجت المسجد الأقصى، وهدمت أنساء ذلك

جامع الوارية ، والجامع الواقع جنوب حائط المبكى . وفى أوائل سنة ١٩٦٨ قامت بعثة أخرى برئاسة بقيامين مازار بالتنقيب فى نفس المتطقة ، قطمت المتساء عملها الباب الاوسط للسجد الاقصى ، وهدمت أجزاء من كنيسة القديس يوحنا ، وبمسوعة من التعف الاثرية ، بما أنار ضجة فى المسالم فى حينه ،

ع. التقرير الرسمى الذى قدمه يو ثانت سكر تير عام الآمم المتحدة إلى المنظمة الدولية عن مهمة عمله الشخصى أرنست الملمان في القدس في ١٩ / ٩ / ١٩ وجاء فيمه و أن عشل جيسم الطوائف الدينية بالمدينة لديم إحساس بحاجمة الآماكن المقدسة إلى حناية عاصة ، وأن عشله لمس لدى عمثل الطوائف الذى اجتمع به قلقا شديداً بالنسبة لمستقبل الآماكن المقدسة ، وقال لدعمث المسكنيسة الكاثوليكية السريانية أن كنيسة الآيروشية ظلت واقعه في الآرض المقدسة منذ سنة ١٩٩٨ ، وأن أحداً من المصرب لم يمسها حتى يوم ٣٠ يونيسو سنة ١٩٦٧ حين قام الإسرائيليون بهدم المكنيسة وإزالتها تماما ».

و دوس اسرائيل إلى انشاء صندوق لجمع الاموال لإعادة بناء هيكل سابيان ، وية-وم المحقل الماسوني اليهودي الاسريكي بجمع ما ته مليون دولاو لحذا الغرض ، وقد أرسل احد اعداء الجفل رسالة الى أثمة مسجد عر ، بعد العداون مباشرة قال فيها د إنسى وزميلي أودو مورفي عضوان في المحفل الماسوني ، وأنستم تدركون أن هيكل سلبيان كان المحفل الماسوني الاصلى ، وأن الملك سابيان كان وئيس المحفل ، وقد دم الهيكل سنة . ٧ م ، وأنني أعلم أن مسجدكم هو المسائل الحقيق الشرعي لذلك الهيسكل ، وأنه مسجدكم هذا واقع على هذا الملك ، هو والصخرة التي قدم عابها أبونا إبراهم ولده أوني قربانا لله . . . وأذا سمح أثمة مسجد همسر لمنظمي بالقيام بذلك المشروع ، فإننا سنقرم بجمع ما ته ملبون دولار لذلك الغرض ، وكل ماسوني العسالم محبسون أن يكونوا أعضاء في محفل الملك سلبهان الماسوني ، وهناك احتهالات ألا يزور أحده الميكل طيلة حياتهم ، غير أن عضويتهم ستنتقل إلى أبنائهم المسلونيدين ، وستتجدد المضوية سنويا ، وهدا يدي أن الهيكل سيستلم سنويا مشات الملايسين من الدولارات ، وإنهي أؤكه لحضرتكم أنكم إذا تعاونتم معنا في إعادة بناء الهيسكل ، الدولارات ، وإنهي أؤكه لحضرتكم أنكم إذا تعاونتم معنا في إعادة بناء الهيسكل ، السبت حديدي ترى - ١٤ ماسوع الميسكل ، عمريدي ترى - ١٥ ماسوع السبت حديدي ترى - ١٥ ماسوع السبت - هارفارد ، ووربائك - كاليقورتها ه

وقد قدم المسجد هذه الوائيقة لجامعة الدوال العربية النشرها على الستو اين، وقد خاول كانب الوسالة مقابلة أكنه مسجد همنسر لحقا الفرض نفسه نفقو بل طلبه بالرفض طبعاً . ويبدو من هذه الرسالة أن البهود يريدون أن يقيموا هيكل سليار في التجارة والسياحة ولكسب المزيد من الاموال .

وهذه الطريقة لم الكن الأولى من نوعها ، فقد كانت هنداك بحاولة بمائدلة كام بهما الحاجام الهودى في رومانيا ، حينها أرسل رسالة إلى الحاج أسين الحسيني مقي فلسطين سنة ١٩٣٠ م نصها وإلى حضرة المفتى المحترم والقدس ويهم الله الحي الأزلى ، إن موقعه ابراهام روزنباخ الحاعام الآكير، المقيم في شرنوتي، في شارح تريمي رقم ٧٠ بوخينا ورمانيا ، يستأذن في أن يعلن سيادتكم بما يسلى : إن الملك داود قد اشترى بموجب عقد جيسل الوريا (المشيد عليه حاليا الحرم الشريف) في القدس من عرنون البيوسى ، ووقف ذلك فه الحمي الأزلى . . . وباسم الله الحمي الآزلى أطلب : ...

- أ) أن تحملوا العرب على أن يبيحوا هذا المكان الكهنة من أبناء هارون ، ليقيم وا فيه الشمائر الديثية (البهودية) ، وأن تبيئوا للعرب أن إباحة هذا المكان يتحقق بها المساعدة المطلوبة لجميع الشعوب ، فيستعليم المسالم بأسره أن يسمع بالراديو البركات الدينية التي يطلبها الكهنة من الله في ذلك المكان المقدس .
- ب) بعد أن يبيح العرب هــــذا للكان، ويتم ذلك بحسن نية ، يظلون هم حراسه وسدتته، وجذا تحفظ حقوق التمـلك المـكتسبة بمرور الومر\_\_ لللك دارد في المزمور الرابع والعشرين من البعث :

و يتمنح من هذه الرسالة أنها تدعو العرب \_ يمنتهي البساطة ـــ أن يهدموا مستجدهم الاقمى ، وجميع ملحقاته ليقسوم البهـــود بهنساه هيكل جديد محسله ، وأن يسكون المحسرب هم الحراس له ، وذلك إستناداً إلى وقائع تاريخية حدات منسذ أكثر من الملائسين قـــرناً 1 1

۲- التصریح الشهیر الذی أدلی به بن جوریون رئیس وزراء اسرائیـل الاسبـق ، عقب
 حرب یونیو سنة ۱۹۹۷ ، و الذی جاء فیـه و أنه لا معنی الفلسطین بدوان أورشلیم ،

ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل ، ، ومعنى ذلك بصريح الغبارة أنه يجب أن يبنوا الهيكل على المقدسات الاسلامية الجالية ، هذا كله بالاصافة إلى عايتردد يومياً في وسائل الإعلام علانية ، وعلى السنة المسئولين الابيرائيليين في أروقية المنظمة الدوليدة بأنهم لن يتخلوا أبداً عن القسد منها كانت الاسباب ، رغم أنها ليست مدينة روحية بالنسبة للهوذ ، أبداً عن القسد مثل ابراهيم وموسى وصحوئيل إذ لا تمود يهم إلى أية علاقات دوحية بأنبياء العهد القديم مثل ابراهيم وموسى وصحوئيل وأبليا والميشع وغيرهم من أنبياء اليهسود ، وكل ادعائهم يقوم على أساس أنها خضمت السلطان داود وسلمان وهي فسترة وجيزة جداً من عدر المدينة العاويل ، لا تقيعاوز السبعين عاما فقط، وقد أنبتنا من قبل أن داود قد اغتصها بالقوة من يد سكانها اليبوسيين المسرب ، وأن سلمان كان واليا خاضماً للحكم المصرى .

أما بالنسبة لادعاء ملكية حائط المبكى ، على أساس أنه جرء من هيكل سليمان ، فهسو ادعاء باطل ليس له سند تاريخى أو أثرى ، إذ أنه جرء من حائط المسجد الاقصى الحالى ، ومن المعروف أن اليهودكانوا قد نقضوا جميرع أساسات الهيكل ، ولم يتركوا فيها حجرا واحداً ، على حسب قول السيد المسيح ، كما أن اللجنة الدولية المحايدة ، التي أرسانها عصبة الامم شنة ١٩٣٠ سبق أن أثبت بما لابدع بجسسالا للشك بأن الخسين متراً ـ التي تسكون ما يسمى محائط المنبكى ـ هي ملك المعرب ، لانها جزء من المسجد الاقصى .

ويرى اليعض أن من بين مقاصد الصباينة فى محاولتهم الفاشلة لاعادة بنــــاء الحميـكل - تكذيب السيد المسبح ، ولكى يثبتوا أنه ليس هو المسيح المنتظر ، الذى أخبرت عنه التوراة وكنب الانبياء اليهود من قبل ، وألومت اليهود الايمان به وتصديق رسالته ١٧٢١).

بقبت نقطة أخيرة استدكالا البحث ، وهي أن الاجراءات التي قامت بها اسرائيل في المدينة المقدسة - بعد احتلالها إياها أخيراً - تصاد القانون الدولى ، الذي لا تعطى قو انبينه الدولة الحتلة إلا سلطه بمارسه مظأهر السيادة عليه ، بما يحكمل الآمن وسلامة الاواضى المحتلة ، كما يقول فقهاء القسمانون الدولى ، أما وضع الإقليم والسيادة عليه فيبق للدولة المحتلة ، ولا يترب أر قانونى على الإحتلال ، إلا إذا توصل أطراف جرد من الاراضى المحتلة ، ولا يترب أر قانونى على الإحتلال ، إلا إذا توصل أطراف الدناع المسوية المخلف ١٧٥٠

وعلى ذلك فالقدش عربية وستظل كذلك إلى الآبد، وإذا لم تتمكن المنظمة الدوليـة

من إعادتها للحكم العسسري، فسوف نتمكن بإذري الله من استعادتها بالقبوق، وما أخذ بالقوة لرب يسترد بغير القسوة .

## الفصل الرابع والعشرون

فسكرة التدويسل (الحكم الدولى) وعواقبها

عرضنا فياسبق تأكيداً مدهما بآراء المشاهير من كتاب الفرب واليه...ود، وموضحا بالوثائق والآسائيد التاريخية أن القدس قد إزدهرت أثناء الحسكم الفسري ، وأن المسلمين كانوا أكثر تسامحا ليس فقط لآنهم منذ الفتح العرب لفلسطين جعلوا هذه المقادس شركة بين جميد المتنبحين ، بل أيضا لآئهم دا بوا عسل التوسط بين الطوائف لتهدئة النفوش وتسوية المنازعات الناشئة عن مطالبة كل طرف بامتيازات قاصرة هليه وحده، مع تزويده بوثائق تثبتها وتؤكدها (١٧٤).

وقلنا من قبل أنهم قاموا مجماية المقدسات المسيحية ، التي يملكها الميسحيدون العرب من اغتصاب اللاتين ، ومن الجدير بالذكر أن عادم كثيسة القيامة ظل مسلماً منسند أيام السلطان سليمان القانوني حتى الآن ، ولما انتصر الحلفاء في الحرب العالميسة الآولى توجه حارسها المسلم بمفاتيح القيسامة يسلمها للفائح الانجليزي اللورد الميني، والكنه رد المفاتيخ مرة أخرى اليه ، وكان تصرفه هذا نتيجة انفاق بين كل الطوائف المسيحية ، على أن تظل مفاتيسح القيامة في يد مسلم دفعاً للخلاف بين الطوائف عليما (١٧٥).

وقد لوحظ أنه بغد عدة أشهر من الاغتلال الاسرائيل للقدس في يونيو سنة ١٩٦٧، وفي نفس العام المح الفاتيكان إلى ضرورة تدويل القدس، وغرضه من ذلك إعطاء البسابا سلطة روحية عليها، وبالتالى إحادة خضوعها للاتين كا كانت أيام الصليبيين، وهذا بدوره يؤدى إلى احادة السيطرة عسلى الاماكن المقدسة غدير الكاثوليكية، بعد تغلغل الدول الاوربية في نظام الإدارة الدرلى المقترح، وأبدى الفاتيكان اهتماما زائدا بهذا الموضوع، فأسرع با با روما بربارة بطريرك المسطنطنية في محاولة لكسب الكنيسة الارثوذكسية

مناك رغم القطيعة التي داصعه بينها الدة قرون ، وأسرعت الصحافة العالمية بالـ أرحيب بهده الفحكرة ، كا نادى البعض في أوربا الغربية ( مثل ما كس بيلوف الاستاذ بحامعة اكسفورد ) بأنه بحب إنابة بابا روما عن كافسة المسيحين في الاشراف على الاماكن المغدسة بفلسطين ، وهو ما معارضه الكنائس الرسولية الاخسرى بشدة . وقد بدا من تصريحات البهسود في حينه بأنهم لا يعترضون على السلطة الروحية للفائدكان ، واستخدم البود هذه الورقة الرابحه لتحقيق أغراضهم ، كما استخده وها عدة مرات من قبل ، فقسد حدث أن قامت فرنسا بقسليح البوسود قبل العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ ، بعد معاهدة سرية تعلى الفرنسيين حق الإشراف على المقدسات المسيحية ، التي في أبديهم بفلسين المحتلة ؛ أثم إنجه البوسود أيضا إلى الولايات المتحدة قبل عدوان سنة ١٩٦٧ ، يعرضون عليها علنا الاشراف على هذه المقدسات ، ولكن أخيراً نبذت اسرائيل فكرة يعرضون عليها علنا الاشراف على هذه المقدسات ، ولكن أخيراً نبذت اسرائيل فكرة وتحدث كل قرارات المنظمة الدولية ، التي تصرعلي عليها بالقدس كماصحة بهودية لها ، وتحدث كل قرارات المنظمة الدولية ، التي تصرعلي عروبة القدس كماصحة بهودية لها ، وتحدث كل قرارات المنظمة الدولية ، التي تصرعلي عروبة القدس كماصحة بهودية لها ، وتحدث كل قرارات المنظمة الدولية ، التي تصرعلي عروبة القدس

وعلى أية حال فإن فكرة التدويل الهنى بصراحة إلهاء الوجود العربي كسلطة إدارية المدينة ، وبالنالى تدخل الاجاءب فيها ، وما يترتب على ذلك من مشاكل ومنازعات على الاماكن المقدسة والرئاسات الدينية ، كا يؤدى التدويل إلى اشراك الهرود مع العرب فى الحكم الدولى ، وهو ما ترفضه كل الدول العربيسة والاسلامية ، لانه يتنافى مع حقائق التاريخ التى الوكد أن الفدس ظلت طوال القرون الماضية في يد العرب حتى سنة ١٩٠٧ التاريخ التى الأول بطريق غير مياشر عن أرض عربية مقدسة الصهيوئيسة والاستعبار ، المذين سيعمدان على أساس هذا الوضع إلى انتهساز الفرصة والعمل على تهويد المدينة المقدسة واتفيير معالمها الدينية ، واغتصاب الممتلكات الارثوذ كسية العربية ، وعاصة ماهسو معروف عرب اليهدود من الفسدور والخيانة والكراهية الشديدة للسيحين ، بالاضافة إلى البدء في انشاء المعبد الهسودي على أنقاض الحرم الشريف بعد هدمه بالاضافة إلى هدم الكثير من المقدسات المسيحية والاسلامية لبناء المساكن مكانها للهاجرين اليهود ، هدم الكثير من المقدسات المسيحية والاسلامية لبناء المساكن مكانها للهاجرين اليهود ،



## خاتمسة الفصل التباريخي

استعرضنا في الباب الثاني موجزا سريماً ابعض الملامح العامة لتأريخ المدينية المقدسة العلويل، منذ أن سكتها اليبوسيون العرب، حتى إحتلها اليهب ود في يو بيو سنة ١٩٩٧، وأبرزنا ميزة الحكم العربي و معاملته الحسنة مع أهل الدمة، وهو ما أحكده الركيس جمال عبد الناصر في حديثه مع شوفيل الصحني والمعلق السياسي الفرنسي في ١٩٦٩/٤/٣٠ حيث قال سيادته وان اليهبود والمسيحيين والمسلمين هأشوا في فلسطين جنها الى جنب، يدون أي خلافات قبل أن تفكر الصهيرتية في انشاء وطن قومي اليهود، م

والجدر بالذكر أن اليهود هم الذين أيدوا هذا الرأى فى البداية، فنى مارس سنة ١٩١٨ خطب الدكتور حاييم ويزمان بحضور رو الد ستورز Storrs أول حاكم حسكرى بريطانى فى القدس بعد احتلالها ، فقال ويزمان دانه من الخبث والخيانة أن يستمع أحد إلى هؤلاء المدن يرددون أن اليهود أية أطهاع سياسية فى فلسطين به . . وكل ما يطمع فيسه اليهود هو مكان يعيشون فيه بجوار الفلسطينيين ، ١٩٧٥، وهو ما يظهر فيها بعد أنه أكذوبه المخداع العرب ، ويصرون الآن على هدم الانسحاب من الاراضى المحتله ، طبقا القسرار المنظمة الدرلية في ٢٧ / ١١ / ١٩٦٧ ، أو عدم تغيير الوضع الراهن فى القدد من ، طبقا لقرارات مجلس الامن المشكررة ، وعاولة اسرائيل مساومة العرب المخروج من الحرب بغنيمة جديدة ، يوسعون بها رقعتهم العنيقة فى فاسطين على حساب العرب بعد ازذياد المجردة اليهودية اليها ، ورفض افشاء دولة عربية بهسوديه لانها – على حد تعبير جريدة دافار الاسرائيلية فى أحد مقالاتها يوم ١٩٧٤/١١ من سنخلق مناعب لاتنقطم اليهود وأن على الاسرائيليين أن يضعوا برناجهم على الساس النخاص من العرب لتحقيق فكرة الدولة اليهودية الحالصة من النيل الى الفسرات » .

ويمكن القول بايجاز أن المشكاة هي أن هناك عارلة وضع شعب وأفد من عدة أقطار عدل شعب قديم ، وأن ما برقضه العسرب ايس إقامة بعض الآجائب في أرضهم ، وإن ما برقضه العسرب ايس إقامة بعض الآجائب في أرضهم ، وإن ما برقضه المربق قلب الوطرف العسربي تفصل بسين مشرقه ومغربه ، ولا نذهب لبعيد إذا قانا أن العسرب قد فتحوا صدرهم ليضموا كل الآدمرف ، الذين هربوا من الاضطهساد الدتركي سنة ١٩٢٠ ، وعاشدوا مفهم ، وفي وسطهم مفروين

مكرمين للآن ، بل أن الحكثير من اليهود أنفسهم قد أقاموا في جيم البلاد العربية قبل أن تتخذ هجرتهم طابع الحركة الصهيونية الأستمارية ، وطاشوا بسلام ، وما زال عدد منهم يعيشون بينهم للآن ، وقد أبدنا كلامنا عن حياتهم العادية في البلاد العربية بكتابات اليهم ود أنفسهم .

ولا مفر من إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، وإرجاع قسم كبير من الهود إلى البلاد التي هاجروا منها حديثا لاسرائيل ، وإقامة دولة التنافية فيها ضماف لحقوق العرب والبهود المقيمين فيها ، وإلفساء الامتيازات التي منحت المهود ، والقوانين التي قامت على العنصرية الدينية ، وبالتالى تفود القدس الإدارة العربية الاميئة على حساية الاماكر للقدسة ، وإلا فلا مفر أيضا إلى نهج سبيل آخر لارجاع القسدس وبقية الارض المحتلة رهو طريق النضال المسلح ، في عصر لا يعترف إلا بالتفوق الحربي ، وان وحدة المكان ووحدة الامكانيات العربيه كفيلة بتحقيق ما فشلت فيه الدباوماسية .

وسوف نفود إلى القـــدس ، وسوف تفود القدس الينا بعوري الله .



# مصادر الباب الثان

را) ذ. نجيب ميخائيل ابراهيم: الشرق الآدني القديم جـ ٣ ص ٢٦.
(١) و المعلم المراهيم: الشرق الآدني القديم جـ ٣ ص ٢٦.

(٢) الميب يمقوب: الجغرافيه الاجتماعيه العكتاب المقدس (١٩٤٠) ص ٢٠٠٠ - الميب يمقوب - Eugene Hoade, op. cit p.7. **(r)** Stade, Geschishte des Volkes Israel. p. 309. (٤) Marmorosch, op. cit, p. 2. (٥) أداولد توينسي: مختصر دراسه الناريخ ـ ترجمة فؤاد شِبل ج ١ ص ١٥٤ ٠ Schaff. op. cit, p. 131. (٧) الآباء الفرنسي-كان: السير السليم في تاريخ يافا والرملة واورشليم ص ١٠٠ Harmsworth, op. cit, p. 4406. (A) (٩) المطراب يوسف الدبس: تأديخ سوريا ص ٢٦٢: Eugene H. op. cit, p. 9. (1.) Ibid, p. 15 (11) (١٢) نجيب ميخائيل \_ المرجع السابق جـ ٣ ص ٢١٤ Stimpson George, op. cit, p. 216. Josephus, Antiquities, 7, 3, 61. (18) Ibid, 7, 5, 71. (10)Milman, The history of the Jews, Vol. I. p. 239. (ri)Schaff, op. cit. p. 133. (iv) Josephus, Wars, 5, 4, 2. (1)Schaff, op. cit, p. 133. (11) Josephus, op. cit, 5, 4, 2.  $(Y \cdot)$ 

(٢١) يمكن الرجموع الى المرّاجع الآنيـــة بهذا الحصوص:

- De Breve, Relation Des voyages, Grece, Terre Sainte, p. 131.

- George Sandys, Relation of Turkish Empire of Egypt and the Holyland. p. 56.
- Doubdan, Le Voyage de la Terre Sainte., p. 56.
- Devine, Abyssinia, Her History & Claims to the Holy Land p. 32.
- Omot, Voyage à Athens, Constantinople, et Jerusalem de François Armad, p. 427.
- Heneri de Beauvau, Journaliere de Voyage, au Levant, p. 136.
- Père Eugene Roger, Recollet Missionaire En Barbarie et la Terre Sainte, p. 401.
- Nau Michel, Voyage Nouveau de la Terre sainte. p. 148.
- Bishop Astvasadour, (Armenian) History of Jerusalem, p. 35. بتيامين يو انيدى: عتصر دليل الأرض المقدسة ص , ٦٦.
  - (۲۲) يمسكن الرجوع إلى تفاصيل أكثر بهذا الحصوص في سفر الملوك الآول من العهد القديم ، اصحاحات ٦- ٩ ، دليسل الكاثوليك للارض المقدسه ( طبعه روميسه بالغربيه سنة ١٩١٨) ص ١٠٣ وما بعدها .
    - (٢٣) المرجع السابق ص ١٠٤ وما بعدها ،
  - (روع) مقسمال المدكتور جرما نوس بركيس قسم الدراسات الشرقيه بجامعة المجر ( جريدة الأخيار القاهريه في ٢٦ / ٣ / ١٩٦٩ ) .
    - (۲۵) يسطس الدويري : موجر ااريخ المسيحية ( ١٩٤٩ ) ج ١ ص ١٧ .
    - Eugne Hoade, op. cit, P. 23. (Y7)
    - The Talmud. Translated. by H. Polano, p. 331. (YV)
    - Schaff, op. cit, Vol. 4. P. 133. (YA)
      - (٢٩) وله ديورانت : قصة الحضارة ـ ترجمة محمد پدران ، ج ١ ص ٧٠ .
      - برستــــد : انتصار الحضارة ـ ترجمة د. أحمد فحـــــرى صـ ١٠١
    - Wells. H. g., Short History of the World, 21, p. 85 (Y.)

```
Breasted, History of the Ancient Egyptians (London 1920) (71)
  p. 362.
                           (۳۲) ان المسایری: تاریخ مختصر الدول ص ۸۱
  Schaff, op. cit, p. 133
                                                                  (27)
  Eugene H, op. cit, p. 27
                                                                  (71)
                      (وm) بولس رحماني: مختصر التواريخ القديمة ص ١٦٩٠.
                          (٣٦) لبيب يمة ـــوب - المرجع السابق ص ٢٤٣٠
                           (۳۷) يسطس الدويري ـ المرجع السابق - ۱ ص ۱۸
                  (٣٨) أنظر أسفار المكاييين الثلاثة _العهد القديم ، طيعة ووعه .
 Lionel Cust, Jerusalem, p. 79.
                                                                  (44)
 Josephus, Antiquities, 14, I. p. 2
                                                                  (11)
 Ibid. 9, I, p. 3
                                                                  ((1)
      (٤٢) وسائل بيلاطس ص ٥١ ، عارف العارف : الديخ القدس ج ١ ص ٣١٠٠
 Marmorosch, op. cit, p. 55
                                                                 (17)
 Josephus, Wars, 6, 7, p. 8
                                                                 (11)
 Ibid, p. 9
                                                                 (10)
             (٤٦) أيلي ليني _ يقظة العالم اليهودي ( الفاهرة سنه ١٩٣٤ ) ص ٣٨ ·
- Shaff, op. cit, Vol. 2, p. 39
                                                                 (£Y)
- Harmsworth, op. cit, p. 4407
- Via'tar, op. cit, p. 18

 ۲۲ ص ۲۲ ، المرجع السابق ج ۱ ص ۲۲ ،

    ول ديورانت : قصة الحضارة - المرجع السابق ج٣ ص ٧ :

Schaff, op. cit Vol., 2, p. 37
                                                                (٤٩)
Waston, Defenders of The Faith, p. 15
                                                                (0.)
```

```
 ١٥) شنروة السرياني : الاستشهاد في المبيحية ص ١٠٠٠.

                              (٢٥) القلقشندي: صبح الاعشى ج ) ص ١ -٩٠ .

 (٣٥) ديورانت ـ المرجم السابق ج ٣ ص ٧ .

 Schaff, Vol. 6, p. 134, Marmorsch, op. cit, p 13.
                                                                (01)
 Viatar, op. cit. 22
                                   (١٥٠) إيلي ليني ـ المرجم السابق ص ٣٩٠.
(٥٧) حير ليل تاوضروس السرياني : مقال عن تاريخ القدس( بحلة الحبة عدد يو أيو
                            (٨٥) الوافدي . فتوح البلدان ج٧ص ١٠٥٠ .
                      (٥٩) يد ان المهاد الحنبلي : شدرات الدهب ج ١ ص ٢٨ .
                            ــ ابن الائير: البكامل في التاريخ ص ١٩٤٠
 Marmorosch, Op. oit, p. 13
                                                                (4.)
(٦١) شحانه ونڤرلا خورى : خلاصة ناريخ كنيسة أورشليم الارثوذكسية ( طبعة القدس
                                             سنة ١٩٢٠) عن ٢٠٠
                          (٦٢) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج 1 ص ٢٤٥ .
           (٩٣) عجد صبيح: المعتدون اليهود من عهد موسى إلى عهد ديان ص ٥٥.
                   (٦٥) عارف المسارف - المرجم السابق ص ٤٧ - ١٨
(٦٩) السَيْرَ تُ الرَّبُولَدُ : الدَّعُو : الإسلام ، ترجمة د حسن ابراهيم وآخرين ص ٥١ ه
Thomas of Marga, Books of the Governers, Vol. 2, p. 156
Eugene, H, op. cit, 46, Viatar. p. 22, Marmorosch. p. 13
                                                                (74)
The pilgrimage of Artculfus, p. 195
             (٧٠) بحديد الدين : الآنس الجليل في تاريخ القدش والحليل صـ ٩٩ .
                                   ـ عارف ـ المرجع السابق صـ ٢٥
                              . محد على كرد خطط الشام ج ١ ص ١٤٩
```

schaff, op. cit, p. 135

Viatar. op. cit. p. 51

(۷۲) أن تغرى : النجـــوم الزاهرة ج ٤ ص ١٠

(٧٤) عارف ـ المرجع السابق ص ٥١

(٧٥) كامل صالح نخسله: تاريخ الحكرسي الاورشليمي للاقباط الارثوذكس مخطوط بآلدار البطر بركية ص

- يسطس الدويرى: تاريخ الكنيسة - ج ٧ (مذكرات غير منشورة) ص ٥٥

(٧٦) محسد صبيع ـ المرجع السابق ص ١٢٠

Schaff, Vol. 6. p. 136

(۷۸) المقرري: الخطط ج ١ ص ٥٥٥

(٧٩) د، أحمد سام : المعاهد المصريه في بيت المقدس ص

(٨٠) فيشر: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ـ ترجـــة د. محد زيادة ، د . البــاز العربي ص ١٧٢٠

(۸۱) البستاني جرور جرور

ـ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ج ٢ ص ١١

ـ این الوردی : تتمة المختصر ج۰۲ ص ۱۱

(٨٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جرا صـ.٠٠

ـ أبو الفدام: المختصر ج ١ ص ٤٠.

ـ أبو المحاسن: النجـوم الزاهرة جـه صـ ٣٣٨

- المقريزي : السلوك جر ص ٢٠٠

Gibbon, Decline & Fall of Roman Empire. Vol. I. p. 184 (44)

(A£) - Grousset, Sum, of History, p. 177

- Heer, Medevial World, p. 111

Gayle Strange, Description of Syria Including Palestine p. 226.

```
Fasstick, A pilgrimage to Palestine. p. 255
                                                                 (r_{A})
  Burchard, Description of the Holy Land p. 102
                                                                 (\lambda V)
                                  . علمكة ييت المقدس الصايبية مـ ٨٣ .
                       (۸۸) د. جوزیف نسبم هزیمة لریس التاسم ص ۱۱۷
                  ـ محمد أبو زهرة : نظرية الحرب في الاسلام صـ ١١٨
                            - عمد شديد : الجهاد في الاسلام ص. ٩
 Runciman, Ahistory of the Crusaders p. 294
                               (۸۹)
- خلیل ابراهیم تاریخ آورشاییم ص ۷۱ .
- دو ۵ Cultur
 Atyla, A. S, Crusades, Commerce & Culture p. 39
عمد شفيق غريال وآخر ن: الموسوعة العربية الميسرة (العاهرة ١٩٦٥) ص ٤٥٤
            (٩١) البطريرك مكسيموس مظلوم تاريخ الحروب المقدسة ص ١٧٤
                    - بولس شحاته وآخرين ؛ تاريخ القسندس ص ٢٨
                                     ـ النجوم الزاهرة جـ ٥ ص ١٤٨
 Rienodau, Notice sur la Vie de Salah Eddine, p. 36
                                                                (1Y)
(٩٣) أبو المكارم سعندالله بن جرجس : مخطوط طبيست Evetts بالعربيسة
                                         والانجدرية بلندرب
           _ جرجس فيلو ثاؤس: أملاك القيط في القيدس الشريف صح
                         (٩٤) أبو الفيداء: معجم البلدان ص ١٢٠
(٩٥) في كتاب عنـــوانه: Guillaume de Tyre (خليـــل لبراهيم ــ تاريخ
                                               آورشلہم ص ۷۱)
                             (٩٦) المقيرين : الخطط ج : ص ٢١٩٠
                         ا ابن العماد: شذرات الذهب ج ٥ - ٦٦
                 ـ ان كثير: البدايه والنهاية ج١٢ ص ١٢ - ٨٤
                             . .. أنه الضفاء المختصر ج ٢٠ م ١٢٨
                           (۱۹۷) ـ القلانسي ذيل تاريخ داشق ص١٢٧
                   _ أبو المحاسر. ﴿ : النجوم الزاهرة جـه صـ ١٤٩
                               (٩٨) عارف - للرجع السابق م ٧١-٧٧
```

```
( ٩٩ ) أرنست باركر الحروب الصليبية ؛ ترجمة د؛ السيد باز العرب في صـ ٤٠
                             (۱۰۰) - رحلة ابن جبير ص ۲۷۷
                    ـ أسامة بر. منقذ : كتاب الاعتبار ص ١٠٥
                          (١٠١) د جوزيف المرجم السابق ص ٩٧
                               (١٠٢) عارف _ المرجدم السابق صـ ٧٤
                            (١٠٣) أسامه بن منقذ ـ المرجع السابق ٩٩
                          (١٠٤) خليل ابراهم - المرجع المابق ص ٧٤
Schaff., op. cit, Vol. 6 p. 135
                                                            (127)
                   (١٠٧) أبوشامة : الروضتين في أخبار الدولتين صـ ٢٦٠
                    (١٠٨) ابن العماد: الفتح القسى في الفتح القدسي صـ ١٠٤
Michaud, Histoire des croisades P. 39.
                                                           (1 \cdot 1)
Rienodau; op. cit, pp. 36 - 37
                                                           (11-)
Stimpson G, A book About the Bible, p, 218,
                                                           (111)
                              (١١٢) ديورانت - الرجع السابق ص ٤١
                 (١١٣) ـ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ١١ ص ٢٠٧
                 ـ أبو المحاسر. : النجوم الزاهرة ج٦ ص ١١٠
                 _ ان الجوزي: مرآة الزمار - ح ٨ ص ٢٥٤
                           (11٤) المقسرين : السلوك ج ١ ص ١١٥
                                (١١٥) عارف _ المرجع السابق ص ٨٣
                        (١١٦) القلقشندى : صبخ الأعشى ج ٤ ص ٢٢
                      (١١٧) خليل اراهميم - المرجع السابق ص ٨٠
                                  _ الستـاني ج١١ -١٢
                                  Schaff, op. cit, p. 135 -
                       (١١٨) خليك أبراهم - المرجع السابق ص ٨١
```

```
(١١٩) البستاني ـ المرجع السابق ج ١١ ص ١٣
(١٢٠) للاستزادة من وقائع الحروب الصليبية عمكن الرجوع لكتابات المؤرخمين
المعاصر ن لها . وعلى وجمه المصوص ابن خلدون . ابن الاثير . القماضي
                                      الفاضل. ابر. خلكان.
                   (١٢١) أبو المحاسر. : النجوم الزاهرة ج٧ صـ ١٩٤
            (١٢٢) بحير الدين القاضي : الأنس الجليل المرجع السابق ص ٦٠٦
                       (١٢٣) خليـــل إبراهيم - المرجع السابق ص ٨٩
                                  (۱۲٤) غارف _ المرجع السابق ص ٩٩
                                                             (140)
 Viatar, op. cit, p. 23
                          (١٢٦) خليكل اراهم - المرجع السابق ص ٨٤
                                 (١٢٧) عارف ـ المرجع السابق ص ١٠٤
                            (١٢٨) خليل ابراهيم - المرجع السابق ص ٨٢
                 (١٢٩) أوليا جلى - تخطوط سنة ١٦٧٠ (عارف ص ١٠٥)
                                         (١٣٠). المرجع السابق ص ١٠٦
                                                             (17.)
 Neophitos, Annals of Palestine (1821 - 41) p. 115
                                 (۱۳۲) عارف ـ المرجع السابق ص ۲۹۰
                                        (۱۲۲) المرجع السابق ص ۲۷۲
                                        YVY . . (17E)
               (١٣٥) مترى وزق ـ قصة الاتباط في الأرض المقدسه ص ٥٠
                                                              (177)
 Marmorsch, op, cit, p 67
                           (۱۲۷) أيلي ليمني - المرجع السابق ص ١٠٥ - ١٠٦
                                                              (ITA)
 Eugene. H, op. cit, p. 8
                                                              (141)
 Ibid, p. 80
                                  (١٤٠) عارف م المرجع السابق ص ١٣٨
(١٤١) مكتب الحيثة العربيه العليا لفلسطين .. حقائق عن قضية فلسطين (١٩٥٧) ص ٦٠
```

(١٤٢) أيسلى ليدني - المرجع السابق ص ٢١٧

```
(١٤٣) للتوسع في هــــذا الموضوع يمكن الرجوع لملحق الاهرام عن فلسطين في
                                                 1979/0/14
                                                                (188)
Harmsworth, op. cit, Vol. 5 p. 4420
                                                                (180)
 Ibid, p. 5935
                                                                (157)
 La Rouse du xxe Siècle, Tom. 4, p 173
 LandShut, S., Jewish Communities in the Moslem countries of . (184)
 The Middle East, p. 10
(١٤٨)، (١٤٩)، (١٤٩) - أيلي ليني - المرجم السابق ص ٢٩، ١٥٤، ١٠١ على التوالي
                                                                 (101)
 Federbush, World Jewry To-day (London 59) p. 30
                                                                 (101)
 Liliental, A., what price Israel, p. 3
                  (١٥٣) ملحق جريدة الاهرام عن فلسطين يوم ١٧ / ه / ١٩٩٩
(١٥٤) مجلة المصورالمصريه، عدد ١١/ ٧/ ١٩٤٤ (د. غيد الله حسين المسألة اليهرديه)
                                                                 (100)
 Eugene H. op. cit, P. 09.
                         (١٥٦) دكتور عبد الله حسين: المسألة المبودية ص ٨٦
                                                                (1ev)
 Jewish Encyclopedia, Vol. 6.
                                                                (10A)
 Friedrich Herz, Race & Civilization, p. 313
                                                                 (104)
 Ripley, W. Z. Races of Europe. p. 392
                         (۱۲۰) البسدلاذري م فتسوح البلداري ص ۲۰۸
   (١٦١) أنظر مقال الدكتور جرمانوس بجريدة الاخبار المصريه يوم ٣٩/٣/٢٦.
                (١٩٢) د. فيليپ رفله وآخرين ـ جغرافية الوطن المربي ص ٣٧٩ .
(١٩٣) قداسة البسايا شنودة الثالث: عاصرة عن رأى المسيحيه في اسراكيسل
الحالية بدار تقاية الصحفيين بالقاعرة في ٢٦ / ١٩٦٦ ص ٨٣ - ٨٤
             (١٦٤) د. مزاد كامل: اسرائيل في التوراة والانجيل ص ١٨ ـ ١٩
```

(170)

Encyclopedia Americanna, Vol. 16, p. 99

- (١٦٦) جافق يانج : مقال عن القدض تحت وطأة الاحتلال بجريدة الاوپورفر البريطانية و ترجمه ونشره الاهرام في ١٩ / ٩ / ١٩٦٩ .
  - (١٦٧) مكتب الميئة المربية المليا الهلسطان: حقائق عن قضية فلسطين ص ٢٧٤
- Encyclopedia Britannica, Vol. 13 pp. 6-7 (1964) (17A)
- (١٦٩) د. فيليب رفله وآخرين ـ جفرافية الوطن العربي (القاهرة ١٩٦٥) ص ٣٠٠
- (۱۷۰) جورج اوفيق مقال بجريدة وطـــنى المصريه في ٥ / ١٠ / ٦٩ / بمنوان و ماذا تقول اسرائيـــل عن هذه الوثيقة ،
- (١٧١) جون هرېرت: مقال بمنوان والقدس ان؟ يا نشره الاهرام في ١٠/ه/١٩٩.
- (۱۷۲) د. السيد رجب حراز: مقال بمنوان و نوايا اسرائيل إزاء المقدسات الاسلامية و المسيحيه و بحريدة الجمهورية القاهرية في ١/ ٩ / ١٩٦٩ ،
- (۱۷۳) د. عائشة راتب ـ مقـــال بعنوان , هوقف القانورني الدولى من مؤامرة السراكيل ضم القدس ، بحريدة الاخبار القاهريه في ۲ / ۷ / ۱۹۹۹
  - (۱۷٤) ديمسترى رزق المرجع السابق ص ٨٠
- (١٧٠) عمسند حسن الباثوري ـ مقال عن « تدويل القدس » بمجلة العربي السكويتيه ، عدد ينسساير سنة ١٩٦٩ .
- Ronald Storrs, Orientations. p. 20 (171)

# الباب الثالث

المقدسات المسيحية والاسلامية

(مهداه الى الذين حرموا من زيارتها)

#### الفصل الأول

#### الجاليات المسيحية في القــدس

## ١ – الروم الأرثوذكس :ــ

هى الجالية القديمه ، التى عاشت فى القدس مندن العصور المسيحيسة الأولى ، وقد أوضحنا فى الباب السابق مقدار ما عانته هذه الطائفة مرب آلام على يد اللاتين ، وكيف استردوا كل حقوقهم كاملة على يد الحكم العربي

وفيما يلى أهم ممتلكاتهم بالمدينة المقدسة (١): ...

- ١ دير أبينا ابراهيم في جنوب شرق ساحة القيامة وبه كنيستان .
  - ٧- د مار يوخنا المعمدان بين سوق علون وحارة النصاري .
- ٣- د أمار سابا على مقربة من بركة سلوام في الجنوب وبه كنيسة
- ٤- ، العذراء بين كنيسة القيامه والمسجد العمرى الذي في جنوبها .
- ه « المركدزی ( السكبير ) جنوب بطريركيـة الروم ، في حارة النصاری ، و به
   ۳ كنانس وهيكلان ، وهو قاءنة أديرة الروم بفلسطين .
- حكنيسة القديسة مريم في وادى قدرون ، وبها قبور يواقيم وحنة والعذراء ،
   ويوسف النجار، وهي للروم والارمن وبها هيكل لكل من الاقباط والسريان .
  - ٧ ديو القديس ثيؤدوسيوس بين بيت لحم ومار سابا .
    - ٨ د المصلبة في غرب القدس.
  - ٩ ، البنات في شمال خان الاقباط و به كنيستان .
  - ١٠- د مار اليـاس على طريق بيت لحم في جنوب القدس.
- ١١- د الجليل نوق جبل العاور ، وبه كنيستا غاليليا والعـنراء ، وقـد ظهر فيه المسيح لتلاميذه بعد القيامــة .
  - ١٢- دير القطمون ( أو سمعان ) غربي القدس ، وبه قبر القديس سمعان
    - ١٣- د حبس المسيح، على طريق الآلام.
    - 1٤٠- مار خر الامبوس شرق المدرسة الصلاحة .

١٥- دير السيدة على مقربة من المدرسة الصالحية .

١٦- د مار إفتيموس ، وهو ملاصق لدير السيدة مرب الشمال .

١٧- ، العدس (أو نيقوديموس) في حارة السعدية .

١٨ - • صهيون ، على جبل صهيون في جنوب القدس.

١٥ - مار جرجس ، وهو ملاصق لدير اللاتين في الشرق .

٢٠۔ ء مار جرجس شرق دير الارمر. ﴿

٢١ مار ميخائيل، فيشمال بطريزكية الروم الارثوذكس

٧٢- د القديسة كاترين في حارة النصارى بين الصلاحية ودر اللاتين.

٢٢- ، مار سبيريدور في حارة الجدادن .

٢٥ . مار نقــولا غرب البطريركية

٧٦ . مار تادرس بجوار مبني الكازانوفا .

٧٧ م القديس أنوفريوس ( أبا نوفر القبطى ) فى الوادى بين جبل صهيون وجبـل أبي ثور فى جنوب القدس الجديده .

٢٨ د دير أبى ثور على جل المكير فى جنوب القدس .

٧٠ - اليعازر في اليعازرية في شرق القددس -

## ٧ - الروم الكاثوليك:

أنشأ أبروشيتهم البطريرك مكسيموس مظلوم سنة ١٩٤٨، ويقع مقرها في حارة الموارنه . ولهم فيها نائب بطريركى ، يتبع بطريرك الروم الكاثوليك في دمشق ، وممتكاتهم بالقدس : \_

أ\_ كنيسة القديسة حنة بين باب حطة وباب الاسباط في شمال الحرم

ب. . . فيرونيكا على طريق الآلام ·

#### ٣ ــ اللاتين الكانوليك :ـ

أنشأ البابا الروماني / ٩ بطريركية اللاتدين بالقدس سنة ١٨٤٧ ، ولهم عدة رهبانات في القدس وهي (٢) : -

- أ ـ الفرنسيسكان : ـ وتزعموا حراسة الأماكن المقدسة من ١٢٩١-١٨٤٧ ومن أملاكهم : -
  - ١- دير الخلص ( أو دير اللاتين ) شال غربي حارة النصاري .
  - ٧- الكازانوفا ( الدار الجديده ) بين الباب الجديد ودير الإفرنج مقر للجاج .
- ٣. دارالبطريركية قرب الكازانوفا ، وبها مدرسه لاهوتيه وكنيسه باسم يسوع.
  - ٤- كنيسة الجسمانية بوادى قدرون (١٩٢٩م).
  - ه. مار فرنسيس شمال قبر النسي داود (١٩٣٠م).
    - ٦- و حبس المسيح قرب طريق باب الاسباط .
  - ب الدومنيكان جاموا للقدش سنة ١٨٨٧ ولهم فيها :
- دير وكاتدرائية سان إيتيان (أو أسطفان) شمال باب العمدود به هيكل كنيسة باسم الكنيسة الملوكية الصغرى (١٨٩٨).
- حــ الآباء الـكرمليون: جاءوا سنة ١٣٣٦ ولهم دير صغير بحى الطالمبيه وهيكل باسم القــديسه تريزا .
- د ـ راهبات مار يوسف : \_ ج. ثن سنة ١٨٩٨ ولهن مستشنى قرب الباب الجديد في الشمال ، ودير مار يوسف في حارة الموارنه (١٨٥٠) ، و به مدرسه للبنات ، ومدرسه ثانوية أخرى خارج السور .
  - د دهبان مار یوسف ۱ (۱۸۷۹) و هم مستشنی بین القدس و بیت لحم .
- و ـ راهبات صهيون : ولهن مدرسة صناءيه بجوان مقبرة ماملا في الغرب، والمنزل النساوي في حارة الوادي على طريق الآلام .
- ز ـ راهبات الكرمل : (۱۸۷۳) ولهن دير على جيل صهيون، وهن لا يظهرهن لاحد طوال حياتهن •
  - سـ رهبار الآباء البيض: (١٨٧٨) ولهم كنيسة القديسة حنه .
- شــراهبات الوردية: (۱۸۷۹) ولهن دير بجوار بطر بركية اللاتين، ودير جزوب قبر ماملا في غرب القدس ،

- صــ رهبان السكركير (القلب المقدس ) ـ ١٨٧٩ ـ ولهم دير قــرب بيت لحم ، وكانت لهم مدرسة لاهوتية ثم نقلوها لفرنسا في آخر سنة الانتداب .
  - ضـ راهبات مار فرنسيس ـ ١٨٨٤ ـ ولهرب دير في حارة النصاري .
- ط ـ راهبات القديسه كلارا ـ ١٨٨١ ـ ولهن دير بجبل المكبر ، ولا يختلطن بأحد .
- ظـ راهبات المحبـ ١٨٨٦ ولهن معهد للأيتام والعجزة والعميان في طريق ماملا.
- ع ـ الرهبان الإنتقاليون ( الأغسطينيون ) ـ ١٨٨٧ ـ ولهم عمــارة صنحمة تسمى نوتردام دى فرانس قرب الباب الجديد في الشمال . لا يواء الحجاج وبه كنيستان ومتحف ومدرسه دينيه ومكتبه .
- غ ـ راهبات السجود ـ ١٨٨٨ ـ له ن دير أمام المستشنى الفرنسي على طريق سايمان ؛ وبه هيكل باسم القربان للقدس ، ترى أمامه فى أى وقت راهبتان ساجدتان . وتتبادل الراهبات السجود مرة كل ساعة .
- ف \_ الرهبان العازريون \_ ١٨٩٠ \_ ولهم عمارة بباب العمود، اتخذها الحاكم البريطانى ف أوائل الاحتلال مقرآ له ، ولهم دير في جنوب مقبرة ماملا ،
  - ق ـ الراهبات الترابيست ـ ١٨٩١ لهم دير في اللطرون ويعيشون في صمت تأم
    - ك. راهبات مريم الفرنسيات المرسلات ١٩١٨ ولهن دير بياب العمود .
  - ل ـ الرهبان الكبوسيون ـ ١٩٢٥ ـ ولهم دير في الطالبيه ، ومدرسه بهاب ـ
    - م \_ الجزويت ( اليسوعيون ) ١٩٢٧ ولهم معهد للآثار في حي النيقوفورية :
- ن . وهنـــاك أيضا إرساليات كاثرليكية أخرى فى القدس منها رهبا ن وراهبات السالزيان فى حى المصرارة ، ورهبان وراهبات البندكت على جبــــل صهيون ' راهبات الجلجئة . والآباء المعزون وغيرهم ،

#### ٤ ـ الأرمن :-

كانوا سنة ١٩٤٥ نحو ٥٠٠٠ أرمى وهما فئتان ــ احداهما قديمـ له تعيش في دير مار آركـنجل ـ ويسمى أيضا بالزيتونه ـ ويقـع في شرقى دير مار يعقوب وطائفـة أخرى حديثة جاءت للقدس بعد اضطهاد الارمن على يد الاتراك في الحرب العالمية

الأولى . ويعيشون فى دير مار يعقبوب قرب باب النبى داود فى الجندوب ، ومرب عتلكاتهم <u>:</u> ـ

أ ـ دير حبس المسيح على جبل صهيون . وبه كمنيسة صغيرة وقبور لبطاركتهم .

ب. كنيسة الجلجنة الثانية بالقيامة وهى أمام القبر المقسدس، وكنيسة ماركريكورلوسكا (وتسمى بكنيسة القديسة دميانة)، وكنيسة ماريوحنا بساحة القيامة .

حـ لحم عدة جمميات خيريه ودينية كثيرة .

### ه - الأقباط بـ

عاشوا فى القدس منذ منتصف القرن الرابع الميسلادى ؛ وكانوا مخلصين لصلاح الدين ، فرد لهم أملاكهم التى اغتصبها الصليبيون ، وكانت شئونهم تدار بمعرفة رجال الكنيسة الانطاكية السريانية ، وفى سنة ١٢٣٦ أقسم أول مطران قبطى (٣). وفى الخسينات كان عدد الاقباط نحو خسماته وارتفع أخيرا إلى '،وألف'، وممتلكاتهم بالقسدس : ـ

أ ـ دير السلطان وبه كنيستا المـلاك والأربعة حيوانات.

ب ـ د ماراً نطونيوس شمال شرقى القيامه، وبه كنيستان باسم انطونيوس وهيلانه،

حـ د مان جرجس في حارة الموارنة قرب باب الخليـــل.

د \_ خان الاقباط للحج ، ١٨٣٩، في حارة النصاري بين باب الخليل وكنيسة القيامة .

هـ كنيسة السيدة العذراء بالجسانيه بجيـل الزيتون .

و - ميڪل على جبال الزيتون .

ز \_ كنيسة باسم مار يوحنا \_ خارج كنيسة القيامة .

ص. . صغيرة باسم الملاك ميخانيل. ملاصقه للقبر المقدس من الغرب.

### ٦ - الأحباش : -

جاموا للقدس بعد القرن الرابع الميلادى ، وكان لهم فيها كـنانس وأديره كـثيرة إلا أنهم أضاعوا أكثرها مر أيديهم وبق معهم :-

أ \_ كنيسة الأحباش خارج السور في الشمال الغربي من المسكوبية . ١٨٩٠ . .

ب- دير الحبش وهو ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب ، وهو جزء من دير السلطان القبطى الذي لم ينقطع الخلاف حولة حتى الآن ·

وقد ساءت أحوال الاحباش في القدس في أوائل القرن التاسع عشر . وتناقص عدده ، فلم يبق منهم سوى سبعين شخصاً فقط قبل سنة ١٩٤٨ .

#### ٧- السريان٠-

أ ـ السريان الأرثوذكس : وعددهم نحو ٢٠٠٠ ولهم في القدس : ـ

١- دير مارجرجس بين حارتى الأرمن واليهود، وبه كنيسه باسم العذراء

٧- و العدس شمال قوس ايتشى هومو على طريق الآلام (١٥٧٦م)

٣. و مار توما فى الشارع المؤدى لحى النبي داود .

٤- هيكل صغير بكنيسة القيامة باسم يوسف ونيقوديموس.

ه. ف كنيسة ستنا مريم قرب الجسمانية .

ب-السريان الكاثوليك: وعددهم ٠٠٠ والهم بالقدس:

١- دير بين باب العمود ونو تردأم ( ١٩٠١ ) و به كنيسة صغيرة .

۲ . مار مبارك شرق سلوام (۱۹۰۳) و به كنيسة .

#### ٨ - الموارنة:

ینتمون لطائفة مار مارون (الذی عاش فی لبنان حوالی القرن از آبع المیلادی). وغیر معروف موعد وجودهم فی القـدس و یعیشون فی دیر باسمهم ( ۱۸۹۵) محارة الموارنة بین سوق علون و حارة اگرمر، .

#### ٩ -- الــروس :-

كانوا أول من بنى خارج السور فى مكان واسع يسمى المسكوبية (١٨٥١). وهو على بمد نصف ميل فقط بالقرب من باب الخليل في النسرب، وبه دار الأسقفية،

وكمنيستان إحداهما كبيرة ـ وتسمى بالثالوث المقـــدس (ولها سبح قباب مغطاه بالرصاص) والآخرى صغيرة باسم القديس اسكمندر نيفسكى . ومكان للحجاج وقد استخدم الانجليز مبانى المسكوبية وعماراتها كقار لإدارة مصالح حكومة الإنتهداب منذ الحرب العالمية الاولى وكارب للروس أيضا : ــ

أ - دير آخر يسمى المسكوبية نرب باب حان الزيت شرقى كنيسة القيامة .

ب ـ كنيسة باسم مريم المجداية قرب الجسمانية على جبل الزيتون (١٨٨٩).

حـ . • الصعود على جبل صهيون ( وهي أعلى بناء في القدس على الإطلاق )(١٠

## ١٠- الألمان:

جاءوا سنه ١٨٥٣ م للقـــدس وهم فئتان : ــ

- أ ـ الألمـــان البروتستانت: ولهم حي يسمى الـكولونية الألمـانـية قرب محطــــة السكة الحديد جنوب القد لل ولهم :
- ١- داد الايتام السورية (مدرسة شنلر سنة ١٨٦٠) خارج القد س فى الشمال الغربي ، لإيوام المكفوفين وتعليم الحرفيين .
- ٢ مدرسة طابيثا قوى (وتسمى شركوطه سنة ١٨٩٨ غرب السور من الحارج
  - ٣- و ترازيا (١٨٧٦) غرب بركة ماملا.
  - ٤ المستشنى الألماني في حي الشيخ عكاشة غرب المدينة سنة ١٨٩٤ م
- ٥ كمنيسة المخلص (أو الدباغه) وحضر تدشينها الامير اطور غليوم سنة ١٨٩٨
- ٣ مزل أوغستا فيكتور ، على جبل الزيتـــون وبسميه العرب أم الطلمة ،
   وأقام فيه المندوب الساى البريطاني سنة ١٩١٨ .

## ب- الألمان الكاثوليك: ولهم بالقدس:

- ١ كليسة شميت للبنات (١٨٨٦) ويةوم بالتعل فيها راهبات القديس شارل ،
   ويساعدهن راهبات عربيات ، شهال مقبرة ماملا .
  - ٧ دير القديس شارل بروميوس (١٨٨٧) ، للحجاج الألمان .
- ٣- منزل القديس بولس، شمال باب العمـــدد (١٩٠٨)، جعلته الحكومه البريطانيه مقرا لحاكمها سنة ١٩١٧.

٤ ـ كنيسة الدور ميثيو (نياحة العذراء) غرب مقـــام النبي دأود ٠

#### ١١ - الانجليد :

جاءت بحوعه من المبشرين البروتستانت الانجايز الى القدس سنه ١٨٨٢ ، بزعامة رجل يهودى تنصر اسمه يوسف وولف ، وزادت حركة التبشير في عهد المطران فيقسولا ياسون (١٨٣٧) ، والمطران ميخائيل المكسندر ، الذي كان مقره كنيسة مار يعقوب ، وهو يهودى تنصر أيضاً ، وكان حاخاما في انجلزا ، واستخدمه الانجلين في الدعايه للمسيحية بين اليهود في القدس ، وبئي كنيسة يسوع تجاه قامة داود ، وتولى بعده صدويل جوبات (١٨٤٦) وقضى ٢٣ عاما في مدرسة صميور ، ثم المطران يوسف باركلي سنه ١٨٨٧ ، الذي أسس مدرسة القديسة مربم لليناى من اليهود ، وكنيسه ومدرسه أخرى باسمه ، ومستشني في ظهر المدينه . وتلاه المطران جورهام براون سنة ١٩٣٧ ،

#### -: الأسيكان :-

جاءت أول قافلة أمريكيه للقدس تضم ١٣ شخصا ، وشيدوا الكولونيه الأميريكيه بحى الشيخ جراح فى منتصف القرن الماضى ، وبلغ عدد الأبيركيون فى المديشه المقدسة سنة ١٩٤٥ مائة وخسين فقط ، ولهم كنيسة فى شارع الأنبياء ، ومدرسه للآثار الشرقيه ، ومنزل للزوار ودار للقنصليه (١٨٥٧) (١٠) .

## الفصل الشاني

وصنف تفصيلي لآهم المقدسات المسيحية بالقدس

أولاً : المقدسات الـتى داخـــــل الأسوار

#### ١ \_ كنيسة القيامة:

أجمع المؤرخون وعلماء الآثار على أن تل الجلجئة ( مكان الصلب ) كان واقعا عارج

أسوار المدّينة في أيام المسيح (كما يتضح من الحريطة الحاصة بهذه الفترة ص ٣٧)، وكان بالقرب من باب يسمى باب الجنة (أو القضاء)، وقد حاول الامبراطور الروماي هدريان أن يمحى هذا الآثر المقدس، فعمد إلى ردم القبر والجلجئة، ووضع اليهود فوقها طبقات كثيفة مرف البراب، وزرع المكان كحديقة لجوبتر وفينوش آلمتسه، كما ذكر المؤرث يوسابيوس التيصرى وإيرونيموش، ولكن المسيحيين لم يكفوا أيدا هن زيارة هدا المكان المبارك، كما ذكر العلامة أوريجانوش وغيره.



( المسبح مسكللا بالشـــوك )

ويذكر التقليد أنها "مكنت من إزالة الردم، فوجدت الملالة الصلبان، التي كان من بينها صليب المسيح وصليبا اللصين الذين صلبا معـه، وحينها وضعت أحـد المعلبان الثلاثة على أحد الموتى قام، فأدركت أنه صليب المسيح، وعندما قامت الملكة

بهدم التل الصخرى ، حتى أصبح بموازاة القبر ، ولم يبق قائما على ارتفاعه الاول سوى على الصليب وأقيم حول القبر على دائرة واسعة عشرون عمودا من الوخام يحيط بها جداد مستدير ينعطف في جهاته الاربع إلى هيكلين عرب البيدين وعن اليسار ، وبينها هيكل المات إلى الوراء يقابله المدخل الحكبير ، ويضم الجيسع قبة كبيرة ، وسمى هسذا المكان بكنيسة القيسامة ، وقد دشنها البابا السكندرى أتناسيوس الوسولي سنة ، ١٣٩ مثم شيدت بالقرب من القبر المقددس كنيسة موازية له انتقسم بالاعسدة الرعامية إلى خمسة أروقة فسيحة ، سميت بكنيسة المرتبريوون (أى الآلام) ، وكان بينها وبين البناء المستدير على القبر المقدس المسمى انسطاسيس (أى القيامة) عدة أبواب تفصل بينها وبين البناء الجلجئة ، التي تركت مكشوفه ، يحيطها درا بزين فضي ، وعليها هيكل إلى جهة الصليب الجلجئة ، التي تركت مكشوفه ، يحيطها درا بزين فضي ، وعليها هيكل إلى جهة الصليب يصعد إليه بسلالم ، أما المفسارة التي وجد بها العمليب فكانوا ينحدرون إلى كنيستها السفلية من منتصف هيكل القيسامة .

وظلت هذه الاماكن على هــذا الوصف حتى سنة ٦١٤ م ، حين خربها كسرى الثانى

- 179 -

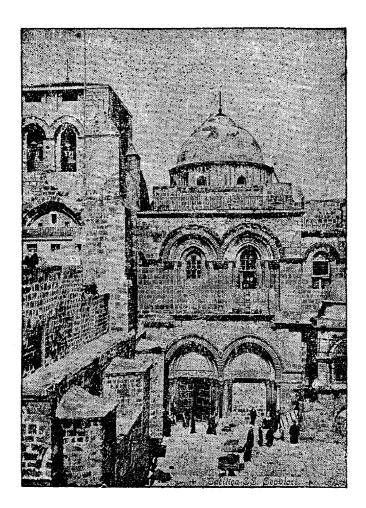

( مدخـــل كنيسة الفيامة )

ملك الفرس ، عندما جاء في حملة عل فلسطين وقبض ـ بأيماز من اليهــــود ـ على زكريا بطريرك القدس وأخذه ممه أسيراً ، وهكذا بقيت أبنية قسطنطين مدة ٢٧٨ عاما .

وبعد خروج الفرس قام مود متس رئيس در ثيؤدوسيوس باستئناف عمارة كنيسة القيامة ، ولكنه لم يتمكن من إعادة البناء لمل رونقه الآول لكثرة الفقات ، فجدد هيكل القيامة والجلجثة وجزء من المرتيريون ، وما بق من المساحة الفسيحة بين الانسطاسيس ومفارة الصليب والجلجثة فقد تحول إلى أروقة محاطة بأبواب وكنائس صغيرة ، حيث كانت ذخائر الآلام ، وكنيسة العسدواء حيث ظهر لها المسيح بغد قيامته ، وقد تهدمت أجزاء من كنيسة القيامة سنة ، ١٠١ م في أول عهد الحاكم بأمر الله ، لكنه سمح بقد قليل بإعادة بنائها ، كا سبقت الاشارة ، فتم تجديد بناء كنيسة القر المقدس والجلجثة ومغارة بإعادة بنائها ، كا سبقت الاشارة ، فتم تجديد بناء كنيسة القر المقدس والجلجثة ومغارة



الصليب وكنيسة العذراء . وفي سنة ١١٤٠ م قام الصليبيون بتوصيل كل معايدِ القيامة في كنيسة واحدة وأنظر الرسم ، ، وبنوا شرقى القبر المقدس كنيسة باسم نصف الدنيا، حيث أشيع أنها مركز المسلم القديم ، وشيدوا برجا للاجراس ، واستفرق ذاك العمل تسع سنوات . وحندما فتح صلاح الدين القدس ؛ أشار عليه بعض الحسسابه بأن يهدم كنيسة القيامة ،كى لايبقى لمسيحي الغرب حجة لفزو القدس مرة أخرى , فرفض وأس المسلمين ألا يصيبوها بسوء . وقيل أنه في عهد صلاح الدين سلت مفاتيح القيسسامة إلى عائلةين مسلمتين , هما عائلةا نسيبة وجودة . ولايرال أحفادهما يحتفظان بهذا الحق للآن. على أساس أن المفاتيــ بيد آل جودة . وأما عملية فتح الابواب واغلاقهـا فن واجب آل نسيبة ، والارجح أن ذلك العمل تم في عهد السلطان سليان العثماني . ويرى اليمض أن ذلك قد تم بناء على رغبة الروم ، حيث كان الخلاف على أشده بين الروم الآر توذكس واللائين أثناء الاحتلال الصليبي كا سبقت الاشارة ، حيث تمحكن اللاتين من السيطرة غلى القيامـة إلى أن أعادها صلاح الدين للروم ، واللاسف ـ حدثت عدة خلافات أخرى بين الطرائف فيما بقد ، حتى أن الكاتب أشي Anhbee قال في إحدى مذكراته عن هذه الفترة ـ كشاهد حيان و أن السلام الذي بشر به المسيح ، قسد يمكون ظاهرا في أي مُكانَ - وأحكن للأسف - لا يوجد بين جدران القيـــامة ، حيث شهدت صراعا بين العاوائف المسيحيه ، حتى ليخيل للمرء الذي يتتبع أنباء هذه الاختلافات أنه ليس لهـ ذه الكنيسة ، الى تقدسها جميع الطو لف أية صلة بتمالم الحبة الحقيقية الى نادى بما المسيح (٧) ..

ومن الامثلة الاخرى إخشلاف اللاءين والكرج حول كنيسة الجلجة سنة ٩٤٥ ووقع شكواهما للقاضى المسلم بالفدس ، الذى أمر بأن تقسم بيها في خط من الشهائ الى الجنوب ، كما تعددت شكارى الارمن وغيرهم لقاضى الفدس ، ركانت أحيانا نصل الى دار الحلافة العثمانية في أسطنبول ، ومن أبرز المشاكل التي مازالت حتى الآن إدحاء الآحب شي علمكية دير السلطان التاسع للاقباط ، ولهذا قام الحكام المسلمون بتنظيم ملسكيه العلو الفير ومنع حدوث المصادمات عن أحقيتها في دخول القبر المفدس قبل الاخرى يوم سبت النور ، فرتب هذه العملية مجلس إنهقد في دار الحسكة الشرعية سنة ٢٤٥ م بر تاسة مجموعة من فرتب هذه العملية ، بحضور بمثل العاوائف ، وحدد طريقة الدخول إلى فعر المسبح ومواحيد الوبارة ، واتفق الحاضرون على أن يحمل الرؤساء الديليون الشموع العناءة بنفس الترتيب عند خروجهم من كنيسة القيامة (٨٠).

وقد ثم إعادة ترميم كنيسة القيامة بمدالحوادث في سنوات ١٢٤٤ ، • ١٤٠٠ ۽ ١٧١٠،

وبعد حريق سنة ١٨٠٨ (الذي امتد من كنيسة الأرمن إلى أنحاء كنيسة القيامة)، والذي لم يسلم منه سوى جانب من الجلجئة وكنيسة القديسة هيلانة وهيكل اللاتين. وفي هذه المرة أزيلت القبور اللاتينية الكثيرة التي شيدها الصليبيون، وقام مهندس يوناني بالاستماضة عن الاحمدة بالدعائم الثقيلة عقب التصدعات، التي أحدثها زلوال سنة ١٨٣٤ وجعل كل خورس كنيسة قائمة بذاتها، وأقام الجدران بدل الحنايا (أنصاف الاقواس)، ويذلك تغطى المكان بعد أن كان مكشوفا، أما القية الوسطى فدلم بمض عليها خمسون عاما حتى تداعت، وقد تجددت سنة ١٨٣٩م،

وتقع كنيسة القيب المة الحالية بالقرب من باب الحليل ، والطريق الذي يؤدى اليهـــا يسمى حَارة النصارى ، و يوصل إلى سوق القيـــامه ، وهو مكان فسيح يقف فيــه باعة التحف والمسابح والآية رنات الدينية والشموع التي تباغ للحجاج والسياح. وأمام الكنيسة ميدان فسيح مربع يسمى ساحة القيامة ، كان يقف فيسه الزوار منذ عبد السلطان العثماني سليمان القاءوني لدفع رسوم دخول الكنيسة ، حتى عهـــــد ابراهيم باشا الذي ألغي هذه الرسوم سنة ١٨٣٧ . بعد خضوع المدينسسة المقدسة للحكم المصرى (٩٠). وعند المدخل تجد اللات درجات عليها آثار أعمدة المدخل القديم ، ومنها عمود قائم حتى الآرب ، ويرجع للفرن الناسع ، و يكتشه جدار من جباته الثلاثة ، حيث توجد كنيسة مار يعقوب الصغير وكنائس مار يوحنا ، ومريم المجدلية والاربعين شهيداً ﴿ وَهِي تَسْمِي أَيْضًا بِالنِّسْـالوثُ الاقدس ) ، وفيها مكان قديم للمهاد، وقبور لبعض بطاركة الروم الاراوذكس بالقدس . وفى اليمين ثلاثه أبواب ، يوصل أحدهما لدير الروم للسمى ياسم القديس ابراهـيم ، وقد أخذوه من يد الاحباش ، والثاني يوصل لجرس المنسادة . ومن الباب الثالث ندخـل إلى كنيسة المسسلاك ميخائيل القبطية ثم كييسة الإفرنج، التي يصمد اليها بأثنني هشرة درجة. حجرية ، حيث كان مدخل الجلجئة ، الذي سده اللَّاتين سنة ١١٨٧ وجفسلوه هيكلا باسم ء أم الأحران و بوحنا الحبيب ، ، وتحته هيكل بنفس حجمه باسم القديسة مريم المصرية ( التي كانت الرأة شريرة ، أنت من الاسكندريه سنة ٣٧٣ مع الحجـــاج المصريين باستخفاف ، وأرادت دخـــول كنيسة القيامة فأحست كأن يداً غير منظورة كمنمها من الدخول (١٠) فتايت وعاشت في قفار الأردن ٤٨ عاما في زهد وتمقشف وعبادة ).

وبعد ذلك تقعه مباشرة نحو باب القيسامة الرئيسى ، وهو فى جدوب الحكنيسة (أنظر الرسم) ، وكان هنساك باباً آخر فى الغرب ، يدخل منه الزوار من ناحية حارة النصارى ولكنه سد سنة ١٨٠٨م، وبعد الدخول نجد عن شمال البساب الرئيسى مكان



المنتسل داخسل كسنيسة الفيامة

البوابين المسلمين ، وعن يمينه سلالم الجلجئة ، وأمامه حجر أحمد ارتفاعه نصف ذراع يسمى المفتسل ، وفي هذا المكان أنزل يوسف الرامي ونيقود يموس البوودي جسد المسيخ من على الصليب ، ووضعوه على هذا الحجر ، بعد أن وضعوا عليه الطيب والجنوط ، وكان في هذا المكان هيكل باسم المذراء مرجم أزاله الافرنج عند بنداء الحورس الفسيح ، وأمام المفتسل يوجد القبر المقدس الذي دفر فيه المسيح ، وأضيف اليه هيكل الملاك مكشوفا ، وغطيت الفبة والجدران بالرخام في القرن الناسع ، أما في القرن الحادي عشر فقد وضع الصليبيون تمثيراً المفتيل المسيح ، أكبر من الحجم الطبيعي بقليل ، ثم غطوا قبة القبر المقدد بس بصفائح فضية مطلبة بالذهب ، ثم أقيمت اللائة جدران حول هيكل المدك

وفي سنة ١٥٤١ جدد الآب بو تيفاسيوس راغوس القدير وزينـه ، وسد بابي هيكل



واجهة الفسير المقدس ، وببدو الحجر الذي دحرجه الملاك على فم الفير

الملاك، فلم يبق له إلا الياب الارسط. وفي سنة ه 100 أقام الاقباط هيكلا لهم، وراء القبر المقدس من الفرب، ظلوا محتفظين به للآن، رغم محاولات الكثيرين انتزاعه منهم (١١). وبعد حريق سنة ١٨٠٨ خرم الروم الارثوذكس القبة تماما وأزالوا إنحناء الواجهة، لجملوها على زاويتين قائمتين بعد أن كانت على شكل نصف دائرة، وأما الرخامة الستى على القبر المقدس فهي قديمة، فقد أشار اليها أحد الزوار سنة ١١١٧ م وقال أنها كانت مثقوبة بثلاثة نقوب تمكن الزوار من النظر الى الصخر وتقبيله واذا سرنا شمال القبر نجد هيكل القديسة مربم المجدلية، حيث قابلت المسبح بعد قياءته وظنته البستاني (يوحنا ١٠٠٠) القديسة مربم المجدلية، حيث قابلت المسبح بعد قياءته وظنته البستاني (يوحنا ٢٠٠٠) وفي شماله نصعد أربع درجات الى كنيسة ظهور المسبح للعذراء مربم بعد القيامة كما يذكر التقليد، وفيها مذبحان في أحدهما فطعة صخرية من العمود الذي جلد عليه الجند الرومان السيد المسبح وطولها ٧٠ سم ووراء هسسنده الكنيسة يقع دير الفرنسيسكان ثم منحني السيد المسبح وطولها ٧٠ سم ووراء هسسنده الكنيسة يقع دير الفرنسيسكان ثم منحني

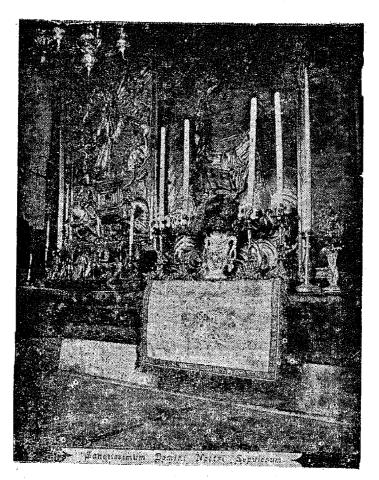

القبر المقدس من الداخسال

البتول ، وهو بمر مظلم قائم على سبع قناطر ، يقود فى آخره الى هيكل صفير مظلم قائم على قنطرتين . يسمى هيكل حبس المسيح ( وربما ترجع هذه التسمية الى أنه كان ايضم ذخائر الآلام ) (١٧) و رجع القرن ١٤ م . وقد أكتشف فى أوائل القرن الحالى، على بعد عشرة أمتار فى الشمال الشرق قبر يوسف الرامى ، بما يدل على أن هذه الاماكن كانت فى ظهر المدينة المدينة المقدسة خارج الأسوار أيام المسبح ، كما سبقت الاشاره ، لان الدفن بالمدينة كان عرما ادى الهرود .

و بعد ذلك نجد هيكلا نصف دائرى للفديس لونجينوس ( وهو الجنسدى الرومانى ، الذى طعن المسيح بحربته ، فدنزل من جنبه دم وماء ، وهو على الصليب حسب ما جاء فى الانجيل ، ويقول التقليد أنه آمن بالمسيحية فيما بعد ) ، وقد ذكر بعض الحجاج مند القرن الخامس أنهم شاهدوا ـ فى هذا المكان ـ الحربة والاسفنجة ، التى سقى بها الجنسد



هيكل الأتياط ومجواره ثيافة الأنبأ باسليوس المطرات الحالى

الرومان المسيح خلا بمزوجا بمر \_ مهروضتان للزوار ، وبجواره هيكل آخر باسم هيكل إقتسام الجند اثياب السبح ، واقتراعهم على قيصه ، وقيل أنه كان محفوظا به كفن السيد المسيح حتى القرن السابع ، و بليه هيكل السخرية (حيث سخر الجند من المسيح ) ، وهو عن يمين مدخل كنيسة القديسة هيلانه ، وبه العمود الذي جلد عليه الجند المسيح ، بعد أن أجلسوه عليه ، ووضعوا على رأسه إكايلا من الشوك المصفور ؛ وطول القطعة الباقيسة منه الآن ، يم سم ، وقيل أن هذا الإكليل ظل حتى القرن السادس في كنيسة صهيوون ، وأرسل جزء منه إلى الهسطنطنية، ثم وهبه الملك بودوان الثاني عام ١٩٣٨ إلى الملك لويس وأرسل جزء منه إلى القسطانية، ثم وهبه الملك بودوان الثاني عام ١٩٣٨ إلى الملك لويس ملب عليه المسيح بين إثنين من اللصوص ، وكان الامبراطـــور قسطنطين قد بني حوله كنيستي المرتبريون والانسطاسيس ، وأوصابها معاً بالقناطر المرتفعة القائمة على أحمدة وغامية ، وقد ظلت مكشوفة ومرصوفة بالفسيفساء وعاطة بالدر برينات . وفي سنة ٢٩٤ أمامية ، وقد ظلت مكشوفة ومرصوفة بالفسيفساء وعاطة بالدر برينات . وفي سنة ٢٩٩ أمامية ، وقد ظلت مكشوفة ومرصوفة بالفسيفساء وعاطة بالدر برينات . وفي سنة ٢٩٩ أمامية ميلانيـــا الصغرى هيكلا خربه الفرس سنة ١٤٤ م وجدده مودستوس

ثم أدخله الصليبيون مع بقية الحياكل الجاورة ثلقير المقدس في إطار كنيسة القيامة ، وفي محل موضع صليب المسيح على التل نجد فراغا مقطى بالفضة عن يمينه وعن يساره حجران من الرخام الآسرد يشيران إلى موضع صليبي اللصين ؛ وهناك قطمة من الصفيه المعدنى تحتها إنسكسار في الصخر أحدثته الزلولة التي تمت حينها أسلم المسيه الروح ، وهو حيارة عن شق اتساعه 10 سم ؛ وتحت الجاجئة يتحدر سلم إلى محسر ضيق مظلم يسمى معبد آدم (حيث يظن البعض أنه يضم جمجمة آدم) ، وعن يميذ به يقع قدير جود فرى ، أول ملك صليبي القديس ( ١٩١٠ م ) ، وعن شماله قبر الله الله بودوان الآول الصلبي ( ١٩١٣ م ) ، وعن شماله قبر الله المكن ، أتلفها الفرس أثناء هجومهم الشاني سنة ١٧٤٤ ، وأزيل السهار الصليبية في هذا المكان ، أتلفها الفرس أثناء هجومهم الشاني المنا الموجودة علم الما

ثم نجد بعد ذلك هيكلا آخر بامع ملكيصادق الكاهن ، وأول حاكم يبوسي لأورشايم وقيل أنه صلى مع ابراهيم الخليل في هذا المكان عندما التقيباً قديمها كما تقدول التدوراة بو تتوسط كنيسة نصف الدنيا أبنية القيامة (ويرعم العامة أن مركزالعالم نحت قبتها تماما) ولما جدران تنتهي بأروقة طويلة من جهاتها الثلاث ، عليها صور ورسوم روسية قديمة ، وإذا خرجنا منها من ناحية هيكل الملاك في الغرب نجد حاجزا (درابزينا) حديديا عاليا يليه هيكل اللاتين ، حيث يقيمون طقوسهم أمام القبر المقدس (١٣).

## ٧ - ذير السلطان :

هو الدير الوحيد بين الآديرة المسيحية ، الذي يحمل إسماً إسلامياً ، لآن كلمة السطان لانطاق إلا عسل ملوك المسلمين ، وقد جرى العرف على تسمية الآديرة المسيحية بأسماء القديسين (١٤) ، وهناك عدة آراء بخصوص هذه التسمية . فقد قال البعض أنه هبة من أحد السلاطين لافياط مصر فنسبره إليه إقراراً بقضله ، وقيل أن هذا السلطان هو صلاح الدين نفسه (١٥) ، ويذكر ويليسا و السائح Williams أنه لما زار هذا الدير سنة ١٨٤٧ روى له قسيس بأن أحد سلاطين الماليك عرض عسل كانبه القبطى نظير إخلاصه في خدمته مدة طويلة مكافأة مادية ، فاعتذر عن قبدولها ، والنس أن يسمح له بتعمير الدير الجرب بالقسدس (١٦) ، ومن هنا جاءت التسمية ، وهذه القسة ـ وإن كانت بتعمير الدير الجرب بالقسدس (١٦) ، ومن هنا جاءت التسمية ، وهذه القسة ـ وإن كانت لا تؤيدها الإسائيد الناريخية أو الآثرية ـ ، لدكنها تعنى تجديد الدير ، وأنه كان في يد الإقباط قبل سقوط دولة المماليك ، وفي دواية أخرى المكانب دى سولسي Do Sauloy

أن الدير شيدته السلطانه روكسلانا Roxalana زوجة سلبان العسبمائي (۱۲۷)، ولسكن هذا الرأى ليس له ما يبرره ، حيث أنه من المعروف في تاريخ المدينة المقدسة أنها أقامت ما يعرف بتكية دعاصكي سلطارف ، سنة ١٥٥٧ في عتبة المفتى فقط، ولم تنشؤها بدافسع التقسسوي ، ولسكن لجرد النظاهر بالندن فقط (۱۸).

وهذا الديريقع بحوار كنيسة القيسامة ، داخسل نطاق ، وضع الصلب ، وهو مهم للاقباط ، لا به طريقهم الوضول من دار البطريركية (دير مار أنطو نيوس) ، إلى كنيسة القيسامة ، ومساحته ، ومساحته ، ومساحته فوق كنيسة القديسة هيلانه ، وق الوادية الحنوبية الفربية من هذه الساحة تقع كنيستان تاريخيتان هما كنيسة الاربعة حديدى حيوانات ومساحتها ٢٤ م ٢ ، ويحيط بها من ناحيتها الشهالية والفربيسة سباج حديدى يفصلها عن الممر الذي يسير محاذيا لها إلى السلم المدودي إلى المكنيسة الثانية . التي على أمم المدن ميخاليدل وهي في الدور الارضى ومساحتها هم ٢ ، وفي وسط ساحة الدير المذكور تبزز قبه كنيسة القديسة هيلانة ، وفي الجهة الفربية منها ، توجد الفرف التي يقيم المذكور تبزز قبه كنيسة القديسة هيلانة ، وفي الجهة الفربية منها ، توجد الفرف التي يقيم المذكور تبزز قبه كنيسة القديسة هيلانة ، وفي الجهة الفربية منها ، توجد الفرف التي يقيم المذكور تبزز قبه كنيسة القديسة لهم .

وقد حافظ الآفيساط على هذا الدير . ولم ينتزع متهم إلا عندما إحتله الرهبات اللانين إبان الاحتلال الصلبي القددش ، ولكن صلاح الدن أرجعه البيم بمجرد دخو له القسدس (١٩٠) ، وفي عهد الملك الصالح نجم الدن أبوب أمر باعادة بنساء سوره (٣٠) ، كا أمر الملك المنصور قلاورن ( ١٢٩) بالا يمنع الاحباش من دخول هياكل القيامة أو دير السلطان ، بناء على طلب ملك الحبشة ، لأن اللائمين المرجودين هنساك كانوا يضا يقونهم (٢١) ، وليس مهني هذا ملكية هذا الدير الاحباش ـ لأن رتشموند ـ الذي كان مديراً لمصلحة الآثار بفلسطين أيام الإنتداب البريظاني ـ قد ذكر أنه منذ سنة . . ي اكان مديراً لمصلحة الآثار بفلسطين أيام الإنتداب البريظاني ـ قد ذكر أنه منذ سنة . . ي الانباط حقوقهم بمقدسات القيامة ، وهلي كل فإن موضوع إثبات ملكية هذا الدير كان الانباط قد كنب فيه الكثيرون مؤدين أقوالهم بالوثائق القديمة ، وهناك بجوعة منها للانباط قد كنب فيه الكثيرون القدس القبطي الآسبق بهذا الخصوص ، وتذكر منها على نشرها الآنيا تيمو ثاوس مطران القدس القبطي الآسبق بهذا الخصوص ، وتذكر منها على شبيل المشال وثيقة ذكرها عبد الله حسين (٢٢) ، وهي بترقيع القاضي الشرعي بالمقدن في سميل المشال وثيقة ذكرها عبد الله حسين (٢٢) ، وهي بترقيع القاضي الشرعي بالمقدن في سميل المشال وثيقة ذكرها عبد الله حسين (٢٢) ، وهي بترقيع القاضي الشرعي بالمقدن في سميل المشال وثيقة ذكرها عبد الله حسين (٢٢) ، وهي بترقيع القاضي المنات بالألى : ـ

د بالمجلس الشرعى المحرر المرعى أجله تعالى لدى جناب سيدنا و ملسكنا و مولانا أقصى قضاة الاسلام ، أولى ولاه الانمام بدر سماء المصالى الفخام الحاكم الشرعى ، الموقع خطه الشرعى وختمه السكريمين فى أصسله أعلاه ، دام فضله وزاد علاه ؟ كما كان سابق حسلى تاريخ أدناء كشف على دير طائفة نصارى القبط بمحمية القـــدش المنيف المعروف قديما بدير السلطان بمحلة النصارى . المحدود بمقتضى حجته الميائفة ، الآتي بيانها فيه يطلب المعلم سالم البنا المتكلم على أوقاف تصارى القبط، ووجد الدير المذكور مشرفا على الحراب، وبعض أماكن فيه تحتاج إلى الدهم والتبطين والعقادة والكحلة البيروريان ، وأذرب مولانا الحاكم الشرعى المشاراليه ، للعلم سالم المتكلم المسطور آعلاء بترميم وتبطين . الح، وقد خدمت هذه الحجة بخاتم فضيلة القاضى الشرعى الشبيخ أحد راةم .

وعلى كل فالحلاف بين الاحباش والاقباط على ملكيه هذا الدير يمتاج إلى بحث طويل، وزى الرجوع فيه إلى الومائن والكتابات السابقة الخروجه عن هدف هذا الحكناب (۲۳).

## ٣ ـ ديرمار أنطونيوس :

وقع شمال كنيسة القديسة هيلانة بالفيامة، وقد أصلح وأضيفت الينه ميسان جديدة سنة و١٩٠٥ م بتبرطات أغنياء القبط، وحمر مرة أخرى سنه ١٩٠٧ م، وبعد خسة أعوام صار لائقا لجملة مقراً للمطرانية القبطية بعد تجديد كنيسته وأساساته القديمة، وقد ذكر الكثير من الووار والرحالة (٢٤٠) مستودخ ميساه بادم القديسة هيلانة، يوجد بداخل الحكنيسة القبطية الصفيرة باسمها في الدور الارضى من الدير، وللستودع (البار) سلم دائرى الهبوط عليه للحصول على المياه، وهو مكون من إحدى وخسين درجة، وعلى بعد ستة أمتار من هذه الكنيسة تقع المرحلة التاسعة من مراحل حسال الصليب، التي سقط عندها المسيح للمرة الثالثه (٢٥٠)، كما سيجيء بعد قليل في وصف طريق الآلام،

وتوجد بالدور الأول من الدير كنيسة باسم القسديس أنطونيـوش ، وهي ملاصقة للحائط الشيال لكنيسة القيامـة ، وأمامها فنساء واسخ ، يقع على سطح الدور الأرضى ، يحده من الجنوب والشرق مساكن للرهبان ، ومقر رئاسة الدير والكلية الانطونيه ، وقد دشن هذه الكنيسة الآنها تيمو ثاوس سنة ٣٠١٩ ، كما يتصنح من الكتابة المدونة فوق بابها ، ولما هيكل واحد ، وقد قام المطران الحالى الآنها باسيابوس باصلاحها وشيد لهما منه برأ جديداً . أما في الدور الثالث فنجد كنيسة أخرى أنشأها ـ في إحدى الحجرات ـ المطران الراحل الآنها ياكوبوس نذكاراً لظهور المذراء في هذه الفرفة ليمض طالبسات مدرسة القديسة دميانة في يوليو سنة عهه ؟ م (كما أشارت الصحف العالمية ) ، أما الدور الرابع



فهو مقرالمطران وبه غرف الزول العنيوف والحبجاج وبه مكتبة فخمة (٧١) ، وقد سبقت الاشارة إلى أن الكنيسة السريانية الارتوذكسية هي الـ كانت ترحى شئون الاقباط في القدس ومع ذلك فقد كان مطران الدقهلية ودمياط القبطي للصرى يتوجه مع اكليروسه إلى القدس في أعياد الميلاد والقيامة والعنصرة ليترأس الصلوات في هذه الاعياد .

وقد أدت رعاية السريان للافيساط أن استولوا على عدة أماكن مقدسة قبطية ، مشل مزل القديس مرة الرسول ، الذي كان مقرآ لمطارنة القبط ، الذين كانوا يفدون على المدينة المقدسة ، قبل إنخاذ الدير الحالى مقرآ لهم ، ولحسدا أقام البابا كيرلس الثالث السكندري ـ الانبيا باسليسوس أرل مطران قبطى للكرسي الاورشليمي سنة ١٢٣٦ م ، وظلت تتيمه الارض المقدسة ومحافظات القبال والشرقية والدقهلية بالوجه البحري ، حتى سنة ٢٤٩٩ حين أصبح الاسم الكذبي الرسمي و السكرسي الاورشليمي والشرق الادني » ، والمطران الحالى ( الانبا باسليوس الرابع ١٩٥٩ م ) هو المطران القبطي المشرون على وصل عدده بالفدس أخيرا إلى نحو أله ، والباقون منتشرون في قطاع غزه وبيت لحم و والما وحيفا والناصرة والله والرسسة وأويها من الاماكن المحتلة حاليا بيد ويافا وحيفا والذين يصطهدونهم بشدة .

# ۽ ۔ ذير مار جرجس :

دير قبطى يقع في حارة الموارنة ، على مقربة من باب الحليل ، وبرجع للقرن السابسع عشر ، وقال الآثرى روبنسون (٣) بأنه يقع في الجانب الشهالى لموقسع بركة حزقيا ( ٢ ملوك ٢٠: ٢٠ ) ؛ وللدير كنيسة بها هيكل واحد ، يصلى فيه قداس كل بوم خميس ، ويقيم به الآرمن قداساً عندما يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس في يوم ٧ أكتوبر من كل عام ، وذلك مقابل إقامة الافياط قداساً ليلة عيد الميلاد وصباحه على مدنيج الارمن بكنيسة المهدد الارمينية ببيت لحم .

وبالدير مدرسة باسم القديسة دميانة للبنات ، وهي أبتدائية وثانوية ، وتلقى لمقبالا كبيراً من أهل القدس من المسلمين والمسيحيين على السواء .

# ٥ ـ القلمـة ( برج داود ) :

تقع عند باب يافا في الغرب ، ويذكر أحدكتبة العرب من رهبان ديرمار سابا ، وكان

أسيراً عند القرس، أنه رأى فيها هيكلا للسيحيين و عراباً المسلمين باسم الذي داود (۱۸۷ و الحصن الحالى مع الفناء الذي أمامه إلى الشرق هو مكان القصر الثانى، الذي شيده الملك هيرودس السكناه، وهناك أناه المجوس يسألونه عن المسيح قائلين و أين هو المولود ملك اليسود؟ و (متى ۲: ۲)، وعندما دمر تيطس القدسسنة ، ۲ م لم يهدم هذا الحسن، ولسكن الامبراطيدور سافيروس خربه، فأعاد هدريان تشبيده على شحكل قلمه، ثم تخرب عدة مرات، خاصة في عهد الخليفه للمتصم سنة ١٢١٩ م .

وأما البناء الحالى فقد تم في هردى سليم الآول وسليمان الثانى في القرن السادس عشر، ما عدا الوارية الجنوبية الشرقية فهى من بقايا ماشيده هدريان، وقد استخدم في أواكـل القرن العشرين كمرض للصناعات الفسلطينية القديمة .

### ٣ ـ ذيرالقديس يمقوب الكهير:

دير أرمني يقع بجوار القلعة في حارة الآرمن ، التي تقع عن يمينها بسانين البطريركية . الارمينية ، وعن شمالها مقرى مدير الدير والبطريرك وكنيسة الوسول يمةوب الكبير ، الني شيدت في مكان استشهاده ، كما يقول النقليد المكذي ، حيث قطعت رأسه سنة ؛ ؟ م بأمر الملك هيرودس أغريباس الأول حفيد هيرودس الحكيبر ، بايماز من الهـــود ، وترجع الكنيسة القرن ١٢ م ، وترعت في القرن ١٣ م ، وكان لها قبـة قا ثمـة على أربـع دما ثم من جهة وعلى الجدران من جهة أخرى ، وقد أزيلت الاعدة سنة ١٧١٩ ، ولم بيق منها إلا تيجانها المربعة ، المفطأة بألواح القيشاني الازرق الاسباني ، وعند الحائط الشمالي هيكل صغير ، حيث قطمت رأس الشهيد ، وبه كرسي قديم بدء. ونه عرش بمدة وب الرُّسول ، وقد خضمت هذه السكنيسه لاسبانيا ، وكان لم يول شعارها عليها حتى القروب مطبعة ومسنزل المفرياء ومدارس الينين والبنسسات ، وفناء به مسكن طلبة اللاصوت ، ومتحف صغير ، ثم دير الريتونة للراهبات الارمينيات ، وكنيسه باسمالملائك القديسين ﴿ وِترجِع القرآنِ ١٢ م ﴾ ، وهي مبنية عمل منزل حنان حمو قيانا رئيساًأ.كمهنة ، حيث إقتاد الجند لرومان السيد المسيح ، بعد ما قبضوا عليه في بستان جسمًا في ( وكان يوسيفوس قد ذكر أن حنانُ هذا كان رئيسا للـكمنة أيضاً ، و بقى في منصبه 4 سنرات حتى عــرله الوالى غراتوس ، ريقي صهره في وظيفته ١٩ عاما . ومع أنه كان معزولا أيام القبض على للسبيح إلا أنه ظل مسيطراً على بجمع الهود ، ولحذا السبب إقتيد يسوع إليه أولا) .

وقد ذكرت الخطوطات القديمة ، الموجودة بالدير أنه سمى بالملائك ، لانها سترت وجوهها مندما صفع الحدم وجه المستنخ ف هدا المكان . . وبعد ذلك نصل إلى دهامين يقود إلى باب النبي داود الواقع في السور الجنسوب حاليا ، الذي شيده السلطان سليان الثاني سنة ١٥٤١م ، وأخذ حجارته من السور القديم ، وعلى بابه كتابة لانينية من فرقة رومانية في ذكري انتصارها في عهد تراجاب سنة ١١٦٩م ،

# ٧. كنيسة القديس توما:

تقدع فى زقاق بالقرب من كنيسة الرسول يمقوب السكبير ، وقد جعلت جامعاً بعد خروج الصليبين ، ثم تهدم الجامع ، وبئى محله كنيسة بمعرفة الآلمان فى القرن المساطى ، وظلت فى أيديهم بعد ذلك .

# ٨ دير السريان:

وهو منزل مرقس الرسول، ويقع على بعد . . ٧ متراً في شمال شرقى كبيسة القديس اوما ، وفيه يقيم أسقف السريان، وقد استولى السريان عليه من الاقباط أثناء وياستهم الدينية عليهم . وقد ذهب إلى هذا المكان القديس بطرس الرسول، بعد أن أنقذه الملاك من السجر . (أحمال الرسل ١٧: ١٧) . وكنيسة الدير الحاليه ترجيع القرن ١٢ م وأقيمت على آثار قديمة قبلها ، وبما ترجع القرن السادس، وعلى هيكلها صورة قديمة جداً المذراء مريم ، قبل أنها من رسم القديس لوقا الانجيلى، وهناك حوض معمدوية وضاى قبل أن العذراء مريم تعمدت فيسه (٣٠٠).

# ٩. كنيسة الثلاث مريمات:

هى كنيسة صغيرة تقع حيث ظهر المسيح للمريمات ، وأمرهن أن يذهبن ويخبرن الاميذه ـ المجتمعين فى علية صهبون ـ بأنه قام من بين الاموات وسيذهب اليهم ليلتق بهم فى الجليل ( متى ٢٨ : ٨ ) . وقد قال اليمض أن هذه الكنيسة فى موضع كنيسة القديس يعقوب الرسول ، ولمكن المرجح غير ذلك لان كثيرين قالوا أن كنيسة هذا الرسول كانت فى شرق هيكل سليان ( أى فى محل استشهاده. حيث رماه اليم-ود من فوق الهيكل مم ضربه أحده بمدق فسقط شهيداً ). وقد كانت هناك كنيسة أخرى فى شمال كنيسة الثلاث مربمات ، أمام مدخل حصن داود ، جعلت بينا السكنى فى أوائل القرن الحالى .

# ١٠. كنيسة القديسة حنة وبركـتى بيت حسداً :

بالقرب من بوابة ستى مربم يقع دير للآباء البيض ، يسكنه كهنة من الآغريست الكائوليك ، وبه متحف الكتاب المقدس ، وأصدله دير قديم أشار اليمه ثبؤدوسيوس الشهاس في زيارته المقدس سنة ، عن م ، وفي عهد الصليبيين صار ديرا الراهبات ، وبعد دخول صلاح الدين للمديئة المقدسة سنة ١١٨٧ م تحول إلى مدرسة عالمية المقرآن عرفت بالصالحية ؟ ثم تخرب في القرن الخامس عشر وكان في فنائه كنيسة باسم القديسة حنسة والدة القديسة مربم العذراء ، حيث تذكر النقاليد القديمة أنه منزل حنه وزوجها يواقيم ،

وقى سنة ١٨٥٦ منح السلطان عبد الجميد خرائب الكنيسة و توابعها هدية للامبراطور نابليون الثالث ملك فرقسا ، (لنوال بعض المكاسب السياسية كا سبق القول) ، فرعما و فتحها للعبادة وأعاد بنساء الدير القديم ثم سلمه للآباء البيض ، وبالقرب من هذا المكان في الشيال الغربي اكتشفت صدفة سنة . ١٨٦ آثار بركة حسدا، يكاست خريط الرحاله ماديب المقرف القرن الحامس) قد حددت موقع البركة في هذه البقمة ، وقد سماها القديس يوحنا الرسول في انجيله (٥: ٧) باسم بركة بيت حسدا ، ومعناها بيت النعمة وكاست لها خسة أروقة ؟ وفوق الجزء الشمالي منها تقع كنيسة بيز نطية تسمى كنيسة المذراء بروباتيكا ما خسة أروقة ؟ وفوق الجزء الشمالي منها تقع كنيسة بيز نطية تسمى كنيسة المذراء بروباتيكا من البركة بهذا الاسم أيضا (يوحنا ، ٥) لقربها من باب العنان في السور الشرقى للقسيد شين المنان في السور الشرقى للقسيد شين المنان في السور الشرقى للقسيد شين الله العنان في السور الشرقى للقسيد شين الهادي العنان في الشرقى للقسيد شين الهادي العنان في المعرب المنان في الشرقى للقسيد شين الهادي العنان في المنان في الشرقى للقسيد شين الهينان المنان المنان في الشرقى القرب المنان في الشرق القسيد شين المنان الهنان في الشرقى القسيد شين الهينان المنان في الشرق القسيد شين الهادي العنان في المنان في الشرق القسيد شين الهادي العنان في المنان في المنان في الشرق القسيد شين المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المن المنان في ا

وطبقا لما رواه المؤرخ يوسابيوس القيصرى (القرن الرابع) يتضح أن هنسساك بركتين بجوار بعضها ؛ إحداهما استخدمت لفسل الاغنام (٣٢) التي كانت تقدم كذبائع في هيكل سلبيان ؛ ولذا سميت ببركة العنأن ؛ وقد ذكرالمدؤرخ جبير Geyer أن سائحا من بوردو ـ ذار أورشليم سنة ٣٣٣م ـ حكى له أنه رأى بركتين كبيرتين بجوار الحيكل وقصر هيرودس (٣٣) ؛ وقد جفت هانان البركتان وطمرهما التراب على من الومن .

# ( Via Dolorosa ) : ملريق الآلام المريق الآلام

هو العاريق الذى سار فيسه المسسيح حاملا الصليب من قصر بيلاطس حتى الجلجئة . أى عبر القدس من الشرق إلى الفرب ؛ ويقسم إلى ١٤ مرحلة وصفها كما يل: ـــ

- ب المرحسلة الثانية : ويحددها معبد التكايل ويرجم للقرن ١٢ م ؛ وأقسيم تخليداً لذكرى وضع إكايل الشوك على رأس المسيح إمعانا فى تعذيبه ؛ وهو بناء قائم الوديا مربع طول ضلعه ٨ أمتار ؛ تعلوه قبة ترتكز على دكار بارزة من الجدران ؛ يجمعها إفريز مثمن الاضلاع يدور حولها ،



البسلاط (جبانا) وهو حاليا دير راهيات صهيون

عليه أثناء سماع الحكم بالموت؟ فقد نقل لكنيسة العلية في جبل صهيون جنوب القدش ( خارج الأسوار ) وكارت موجوداً في الفنساء السفلي لقصر هـ يرودس ( Letectratos )

د. المرحلة الرابعة : وتميزها كنيسة الجلد (أوحبس المسيح) وكنيسة الحكم بالموت؟ ويقعان داخل دير المفرنسيسكان؟ والكنيسة الأخسيرة قديمة جداً وطول صلعها . و أمتار؟ ولها قبة على أربعة أعمدة وتقع في المكان الذي بدأ فيه المسيح حمل الصليب للى تدل الصليب (المسمى بالجلجشة). أما السكنيسة الأولى فهي على بعد خطوات من الآخرى وقد أخذها العرب لكن هارون الرشيد أرجعها للمسيحيين (مع كنيسة أجيا صوفيا القريبة منها)؟ وقد تخربتا في القرن الثاني عشر، فأعيد تشييدهما عثم استولى عليها الرهبان الفرنسيسكان سنة ١٩٦٨ وخرجتا من قبضتهم ثم عادتا اليهم مرة أخرى سنة ١٨٣٨ حيث أعادوا ترميمها، وظلنا مغهم حتى الآن.

هـ المرحلة الخامسة : وتقع عند مايسمي بقوس وهوذا الرجل ، وهو قوس قديم



توس د هوذا الرجل ، في طريق الآلام

قديم أقيم في الحائط وتحت طرفيه حجران وقف المسيح على أحدها؛ روقف بيلاطس البنطى الوالى على الشسانى وقال مشيرا إلى المسيح باللاتينية محداً من وتقع نحته وهوذا الرجسل ، وقد تسمى القوس بهذه القسمية منذ القرن ١٦ م ، وتقع نحته كنيسة بنفس الاسم ؛ عارجها دير للراهبات به جزء من السركة التي أقام هـيرودس فوقها قناطر حجرية تقسمها ، ثم شيد فوقها حصن أنطونيا (نسبة إلى العاهل الروماني المعاصر له وهو مرقس أنطونيوس) ، ويعتبر قوس هوذا الرجل أحد أبوابها .

- و المرحمة السادسة : ينحدر الطريدق بعد ذلك إلى عل سقوط المسيد من التعب .
  وهذا افتربت العذراء مريم منه ؛ وسخرا لجند الرومان سممسان القيروائي (الليي)
  لحل الصليب عن المسيح . وتتميز هذه المرحسلة بعمود قد بم مكسور بجوار معبد
  الفرف يكان . وكنيسة حديثة للارمر . الكانوليك . وقد اكتشف أثناء حفسر
  الاساسات طريق مرصوف بالفسيفساء وعلامة قدمين يظن أنها قدى المسبح .
- ز- المرحملة السابعة : ينحرف الطديق بعد ذلك نحو الجنسوب وحند زاويته الجنوبية شيد العرنسيسكان حديثاً كنيسه باسم سمعارف القيرواني وهي ندل على هدده المرحسلة .
- ق المرحسلة الثامنة: بعد صعود . ٨ خطوة توجد قطعة من عمود في حائط تدل على موقع هذه المرحسلة . حيث دنت من المسيح إمرأه تسمى فيرونيكا إى الحبة ) خرجت من دارها و مسحت وجهه الكريم بمنديل فأ تطبعت صورة وجهه هليه كهدية منه جزاء لعملها العظيم . ويقال أن هذا المنديل مازال موجودا في روما حتى الآن وقد وجدت في هذه البقعة بمض الفناطر المنفعسة في الستربة ، جعل الروم الكائوليك تحنها هيكلا كما بنوا فرقها هيكلا آخر باسم هذه القديسة . وقد شوهد عند حفسر الاساسات وجود آثار بيت يهودى قديم . أجمع الاثر بورس على أنه يرجع المصر الروماني وهو الذي عاشت فيه القديسة فيرونيكا عندما من أمامه المسيح .
- كـ للرحله التاسعة. بعد ٣٠ مترا نصل إلى مكان الدور الغربى (الذى كان في عهد هيرودس). وكان به في عهد المسيح أحد أبواب المدينسسة من الغرب. وسماه المسيحيون باب القضاء الآن بيلاطس على على أحد أعمدته حكم الموت على المسيح على حسب المسادة السائدة في ذلك المصر، وهنا سقط المسبح ثانية، وفي الواوية الغربية من العلريق هيكل صفير تصعد منه إلى كنيسة أكبر، وفي العلريق قناة عميقة

محفورة فى الصنحر يقوم عليها عمود وعماى قاعدته فى حائط رومانى طوله y أمتار . ويقرر علماء الآثار أنه كان موجودا عندما مر موكب المسيخ الى الجلجثة .

- ل ـ المرحلة العاشرة : بعد اجتياز الطريق عبر باب العمود (أر القضاء) بجد مستزلا المروقستان الآلمان . ثم مكانا خاليها كان أيام المسيح خارج السور الغربى و وهنا نظر المسيح زمرة من النساء البوديات يبكين عليه . فألنف تحوهن وقال لحن يابنهات أورشليم لانبكين على ، بل على أنفسكن وعلى أولادكن ، وعند حائط إلى الشهال نجد رسماً بارزا لصليب يشير إلى هذه المرحلة .
- م المرحاة الحادية عشر: بعد نزول ٢٨ درجة على سلم عريض ملتو ، وراء منزل مرتفع الرمبان الروس نسير ، به مسترا فنصل إلى باب المطرائية القبطيسة (دير مار أنطونيوش) حيث نجد عموداً في الجدار يدل على هذه المرحلة ، التي سقط عندها المسيح للمرة الثالثة وهو حامل الصليب ، وقيل أن المسيح فعل ذلك إما لكي يسترجعه ، أو لان الجنسود أجبروه على حله ، حيث جرت عادة الرومان على أن يحمل المحكوم عليه آلة عذا به إلى موضع تنفيذ الحكم ، وإلى شمال المطرائية القبطية يتم الاتحدار على بعض درجات إلى سطح تنفذ في وسطه كنيسة القديسة هيسلانه (مفارة وجود العمليب) ، وهو أسفل كنيسة قسطنطين (المرتبريون) ،
- ن ـ المراحل الثلاثة الآخيرة : لإ تمام طريق الآلام يقتضى الرجوع إلى درب العمود . .

  الى كنيسة القيامة حيث المراحل الثلاثة الباقية . النى وصفحه عند الحديث عن مذه الحسكنيسة .

# ثانيا: المقدمات المسيحية عارج الأسوار

فيا يـلى أهم الاماكن المقدسة الموجودة في جنـــوب القدس : ــ

#### ١ - تمسسر جنسمارة البدول وكنيسة نياحها :

على بعد عشرين متراً فقط من باب النبي داود ( فى السور الجنوبي ) . نجسد عموداً على حائط . تذكاراً للاعجوبة التي حدثت عندما كان تلاميذ المسيسح حاملين جسد السيدة

الهذراء مربم إلى قبرها في الجسمانية في شرق القدس ، هم هايم بعض اليود المتعصبين و تجاسر أحدهم على أن يدفع التسابوت المقدس من يدحامليه فيبست يده في الحال ، كا عيت هيئساه وكل مع كانوا يشاركونه هذا الفعل الردى : ولكنهم ندموا على حملهم ، فصلى النلاميذ من أجلهم فشفاهم الله وآمنوا بالمسيحية ، وقد روى مؤرخ أر منى في القرن الحامس أنه كانت هناك .. في هذا المكان .. قبة صلى أربعة أحمدة من الرعام فوقها صليب تحامى ، تهدم أثناء هجوم الفرس سئة ع ٢٩ م ، وبعد عشرة أمتدار نجد كنيسة نيساح البتول ، وهي كنيسة حديثة البناء يسكنها الرهبان البندكت الإلمان . وتقدم بالقرب من عليسة صهيورن ، وهو المكان الذي عاشت فيه العذراء في بيت يوحنا الرسول ، (بناء علي طلب المسيدح ) حتى نياحها ، وكان الإمراطور الإلماني غليوم الثاني قد اشترى هذا المكان ، ووهبسه الرهبان الإلمسان الكاثوليسك (البندكت) ، الذين أسسوا به ديراً وكنيسة مستديرة سنة ٢٠ ه ٢٠ و ٠

#### ٧ ـ كنيسة حبس المسيح في دار قيسافا ومكان إنكار بطرس :

بعد الخروج من باب الخليل (الني داود) نجد طريقاً مرتفعاً يؤدى إلى دير الكرمن وكنيسة باسم حبس المسبح، وكان منزلا لقيسافا رئيس الكهنة ، حيث أقتيد المسبح السؤاله أولا قبل تقديمه للمجمع اليسودى للمحاكة . وكان عارجه مكان انكار بطرس معرفته بالمسبح عندما سألت جارية ، حينها جاء خلف المسبح ليشاهد ما يجرى له وقد أشار الكثير من قدماء السكتاب إلى مفارة بكى فيا عندما صاح الديك بعد منتصف الحيل (وكان المسبح قد ذكره من قيسل بأنه سينسكره اللاث مرات قبل صياحه) ؛ وتوجد قرب سور القدس الجنوبي من جهة باب هيكل سلمان الجنوبي وعلى بعد ١٠٠ مستر من دار قيافا ، وكان يصلى فيها المسيحيون قديماً وبها آثار الفسيفساء وحولها بعض مبسان متهدمة ، يظن أنها من بقايا كنيسة قديمة باسم بطرس ، وقد بقيت اطلالها حتى عهسه الصليديين ، ويحيط بها أيضا قبور لبطارحكة الآدمن ،

وكان المسيح قد أقتيد من منزل حنسان ليلا لمسنول صهره قيسافا رئيس الكهنسة .
وانتظره بظرس فى الفنسساء السفلى ( الحارجى ) ثم أسلم المسبح لإهانة الحدم والجند
انتظاراً الفجرحيث ثم نقله إلى بحم السنهدريم لحاكمته ( يوحنا ١٨ : ٧ ) ، (لوقا ٢٠ : ٥٤).
وقد نوه المؤرخون إلى هسدا المكان من القرن الرابع حتى الثالث عشر وقال بمصهم
أنه يشاهد من عاية صبيسسون . وقال غيرهم أنه قرب مكان نياحة العدراء ( أى في بيت
يوحنا الرسول ) . وقال آخرون أنه شمال جهل صهبون ، ومن آناوه همود ربط عليمه

المسبح حتى الفجر. وقيل أنه جلد عليه أيضا . وقد نقل إلى باب كنيسة صهيون . وبعد غوو الفرس وتهدم هذه المكنيسة سنة ١٦٤ م انسكسر العمدود إلى نصفين . بتى نصفه فى كنيسة صهيون ، ونقل النصف الآخر إلى السكنيسة التى بنيت فى دار قيافا . التى شيد الارمن على جزء من أطلالها هيكلا صغيراً (٢٤) وبعد اجتياز فنداء للشهال نجد هيكلا قديما باسم حبس المسيح وهويشبه هيكل إكليل الشوك الذى أمام كنيسة حبس المسيح فقصر بيلاطس ولسكن بدورت قبة 4 وعلى الهيكل قطعة من الحجر السكبير الذى دحرج عسساى فم القسر المقسدس .

#### 

فى جنوب شرق دار قيافا نجد العلية الى يرجح أنها كانت فوق سطح منزل القديس مرقص الرسول وفيها أعد للمسيخ الفصح ثم العشاء الربانى مع تلاميسـ ذه بعد أن غسل أرجلهم جميعاً (ليعلمهم التواضع) وفيها حل عليهم الروح القدس بعد صعوده حيسا إلى السياء، وصارت هذه العلية ملتق المؤمنين الأوائل بعد صلب المسبح، وفيها أيعدا ظهر المسبح للرسل مساء أحد القيامة، وعاد الظهور فى الآحد التالى لتثبيت إيمان تلميذه توما، بعد أن تحسس موضع مسامير الصلب فى يديه ورجليه، ومكان الحسربه التى طعنه بها الجندى الرومانى لونجينوس فى جنبه رهو على الصليب، وهناك قضت العذراء نياحها المسعيد، ويخبرنا القديس أبيفائيرس بأن هذا المكانكان فى بد الميسحيين حتى سنة و ١٩٩٨ الله السعيد، ويخبرنا القديس أبيفائيرس بأن هذا المكانكان فى بد الميسحيين حتى سنة و ١٩٩٨ وكانوا يصلون فى كنيسة بالظابق الأعلى، وقد شيدت الملك هيلانة كنيسه باسم الملك داود ؟ حيث تذكر التوراة أن قعره هناك فى هدذا المكان ، ويذكر القديس كيرلس داود ؟ حيث تذكر التوراة أن قعره هناك فى هدذا المكان ، ويذكر القديس كيرلس داود ؟ حيث تذكر التوراة أن قعره هناك فى هدذا المكان ، ويذكر القديس كيرلس داود ؟ حيث تذكر التوراة أن قعره هناك فى هدذا المكان ، ويذكر القديس كيرلس داود ؟ حيث منة و ۴ م أنه كانت فى عهده هذه المكنيسة العليا التى دعاها باسم الرسل ،

وفي القرن الرابع أقيمت كيسة جديدة وصفها أحد مؤرخي الارمن بأن طولها مع المدراع وعرضها ٧٠ ذراع وعرضها ٧٠ ذراع ، وتقوم على ٨٠ هوداً مرتبطة معا بقنساطر ، وسقفها الحشبي رسم عليه لم كليل بنحدر على رأس المسبح ، وقعد أشاد المؤرخ ون سنة ٢٩٤ م سنة ٨٣٨ م بعظمة هذه الكنيسة وغلمة وسومها ، وقد خربها الفسوس سنة ١٩٤ م ثم تربح بعد ذلك ، حيث رآها أحد السياح سنة ١٧٠ ، ثم تهدمت سنة ١١٠٠ فأعادها العمليبيون إلى حالتها الأولى ، طبقا لوصف أحسد مؤرخيهم سنة ١١٠٠ ، وظلت في يد رهبان القديس أوغسطينوس حتى القرن ١٢ م ، ثم أخذها رهبان السريان .

وقد نهت العلية من الخراب الذي حدث لا كثر مقادس المدينة المقدسة من ولوال سنة ١٠١٩م،

كما يشهد مؤوخو ذلك العصر، وبعدما عقد الصليبيون معاهد مع الملك الكامل سنة ١٢٧٨ أسرع الفرنسيسكان باغتنام الفرصة ، واستولوا عليها مع المقسادس الآخرى بأمر البسابا غريفور بوس التاسع ، ويتضح ذلك من منشوره الذى أرسسله إلى بطريركى إنطاكيه وأورشليم سنة ١٧٠٥، واستطاع الفرنسيسكان الحصول على أمر من السلطان ركن الدين بيبرس الثاني سنة ١٧٠٩ بتشبيت أرجابهم فيها، ولدكى تمكون لهم حرية التصرف فيها زار روبرت وانجو ملك صقلية وقرينته السلطان محد الناصر المصرى ، الذى خصصت له الآراضي المقدسة في عهسدهما ، ودفعا له . . . . ٧٧ دوكا ثمناً للارض المحيطة بالملية بما فيها من آثار ووهباها لمكرسي روما ، بشرط أن تترك في يد رهبان الآخوه الاصاغر إلى الآبد ، ووافق البابا اكليدنيس السادس على هذا الشرط ، وأيده بمنشوره المسمى على ما هو عليه الآن تقريب المات المات على ما هو عليه الآن تقريب المات .

#### عـ بركة السلطان وجبسل المؤامرة وحقل الفخارى وبثر الجدوس :-

فى غرب جبل صهيون وجنوب باب الخليل نجد بركة السلطان ، وهى عبسارة هن حوض طبيعى يتجمع فيه ما، المعلم ، طوله ، ١٨ متراً وهرضه ، ٨ متراً وعمقه ، ١ أمتاره وقد أقم بسد الوادى من طرفيه بحائطين أحدهما طجو الآثربة والآخر لتجميع ميساه السيول ، وبجواره يقع جبل المؤامرة ، وهو تل مواز لوادى يهوشافاط ، ودعى بهذا الاسم منذ القرن ١٢ م ، لقربه من دار قيافا ، الذى اجتمع فيه رؤساء البهود التآمر على المسيح (يوحنا ١١ ، ٢٧) والقبض عليه وقتله ، ويوجد به دير عمل اسم لوقا البشير ، ويسميه العرب جبل القبور لوجود مفارات صفيرة هديدة ، وهي قبسور عبرانيه قديمه من القرن الآول الميسلادى ، وهناك كتابات يونانية ندل على قيدام الرهبان موناه ، موناه ،

كما يوجد معبد بيزنطى قديم ، استولى عليه الأغريسق سنة ١٨٧١ ، وجملوه كنيسة باسم القديس أنوفريوس (أبا نوفر القبطى) ، وفي غربها يوجد حقل الفخارى ، الذى اشتراه رؤساء الكهنة اليهود بثلاثين من الفضه ، بعد أن رد يهدوذا الاستريوطى (تليذ المسيح) هذا المبلغ حين ندم على تسليم المسيح لهم ، وقد جعلوه مقبرة الغرباء ، وسمى أيضا حقل دم كما قال القديش متى (٧٧ : ٣) ، وقد أعطى لرهبان مستشفى مار يوحنا سنة ٢٤١٢ فيلوه مقديرة ثم تهدم بعد ذلك ، وإلى جنسوبه تجد بشراً يسمى باليونانيه

قادیسمو ( و تعنی واحة )، حیث یذکر التقلید القدیم أن العدراء مریم استراحت عنده ، وحی فی طریقها لبیت لحم ، و بحوار البئر کنیسة باسم العدراء ، وقد سمی بعض السکتاب هذا البئر باسم المجوس حیث ظهر لهم النجم من جدید بعد غیسا به عهم ، وهم فی طریدی دیار بهم العلمل بسوح فی بیت لحم ( متی ۲ : ۸ ) ، و بجواره حقل مدلی و بالحصی ، قال قدماء المؤرخین (۳۷) آن صاحبه فد کدب علی العدراء عندما سأنته أن يعطيها طماما لتسد جو عهسا ، فتحول الحص الموجود لدیه إلى حصی .

# وفيا يلي المقدسات الموجودة في شرق القدس :ــ

#### ۱- مقدسات وادی قدروری (یهـوشافاط)

ويقع على بعد كيلو ، ترين من القسدس ويبدأ من شمالها الغربي على مقربة من قبور المسلوك ، ثم ينحدر على جانب جبل سكوبس ، حيث يلف بزاوية قائمة نحدو الجندوب ، ويفصل بين المدينة المقدسة وجبل الويتون ، وقيسل أن سيدنا ابراهيم التستى بملكيصادق هناك ، ويظن البعض أنه مكان القيامة استنادا لقول يوثيل النبي (٣:٧) و أجمع جميسع الآم وأنولهم بوادى بهوشافاط وأحاكهم هناك ، وربما توطد همذا الإعتقاد بمجىء المسيح الثاني لهذا المكان (أحمال الرسل ١:١١) ، طبقا لكلام الملاكين للرسل بعد صعدود المسيح السياء ، ومرب مقدساته : ..

#### أ مكان استشهاد القديس اسطفانوس : ...

رجم البود الشهيد اسطفانوس (أول شهداء المسيحية) في قاع هذا الوادى . وإن كان بين العلماء المحدثين من يعتقد ــ استناداً لبعض الروايات الناريخية حدوث الرجم في مكان آخر ، وغلى أية حال فإن جسد هذا القديس قد نقل سنة . ٦ م من جبــل صهيون إلى الكنيسة ، التي تحمل اسمه بقرب باب دمشق ، في شمال غربي القدس .

#### ب ) قبسور إبشالوم ويهوشافاط وزكريا :

فى وادى قدرون يقع أيضاً قير قديم جدا يسمى قسير ايشالوم ، وهو ابن داود النبي 4 وكان قد نمار على أبيسسه فى نورة سياسية قتل فيها ، ويسمى مقامه بطنطور فرحون ، وهو مكمب الشكل ، طول ضلعه ٦٨٠ شم ، وينفصل عن الصخر المقطوخ منسه ، وحلى اركانه أربعة أحمدة ، وحليه بناء هرى . وحندما كان يمر اليهسسود عليه قديماً يرمونه بحجارة دلالة على اشيرازهم من الولد المقدوق الذي ثار على آبيه ، وقد تجدد في عهد هيرودس . وعلى بعد ٣ أمتار نجد قبر يهسودى ، سد البهود بابه في أواخر القرن الماضى ، ويدعى قبر يهسوشافاط ، رغم أن العهد القديم قد ذكر أن هذا الملك قد دفن مع آبائه في مدينة داود ( جبل صهيون ) ، وربما أخذ هذا البناء اسمه من الوادى نفسه . و بجواره من الجنوب قبر القديس يمقوب ، ويسميه السكان العرب بديوان فرعون ، وعلى إفريزه كتابة آرامية تدل على أنه قبر لاحد مماصرى الحتنى بعد صلب المسمى عازر ، ويشير التقليد إلى أن الرسول يمقوب الرسول قد اختنى بعد صلب المسيح ، وظل فيه حتى ظهر له المسيح هنساك بعد قيامته (٢٨٠) و بجوراره قبر آخر يدعوه البوو بقل فيه حتى ظهر له المسيح هنساك بعد قيامته (انظر الشكل) ، وهر مربع طول ضلعه ، ٣ ه سم، وعليه افريز عليه نقوش مصرية قديمة. والجدير بالذكر أن هذه القبور تمناز بزخرفتها، وقد أقيمت لتمظيم الاشخاص والمس لمجمود الدفر... ، وقد أشار المسيح إلى هسنده الظاهرة عندما أنب المكتبة والفريسيين اليهود قائلا « إنكم قشيدون قبسور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين ، وتقولون لوكنا في أيام آبائنا لما كنا شاركناه في دم الانبيساء فانكم تشهدون على انفسكم أنكم بنو قتلة الانبياء ، (متى ٢٣ - ٢٩) ،



#### ح) كفر سلوام وركة مهم وبـثر يمقوب وكنيسة المخلص : \_\_

تبعد قرية كفر سلوام . • • • متراً هن قبر زكريا النبي ، وأمامها قبور عبرائية منحوته في الصخر ، وقد استعمالها النساك والمترحدون المسيحيون كصوامع المبادة من القرن الوابع حتى السابع ، وهلي مقربة منها عين ماء قديمة تمثلاً منها بركة سلوام ( التي اغتسل فيها الرجال المولود أعمى فأبصر بعد أن طلى المسيح هيئيه بالطين وأمره بالاغتسال فيها )، ومنها تستق الباتين الجساوره ( وقسمى أيضا بعين ستى مريم ربما لفربها من الجسمانية ، وقد ذكرت في اسفار يشوع واللوك بامم عدين روجسل ) ، ويذكر بوسيفوس أن بساتين سليان الملك كانت في هذه المنطقة.

ومع ميل الوادى نجد بسترا ترجع القرن السادس الميلادى ، وتدى بتر يمقوب وزعم بعض كتاب الفرن ١٩ م بأن أيوب الصديق هو الذى حفرها ، ويتسرب البها المساء من الصخور، ويتخفض مستواه صيفاً إلى عمق و٢ متراً بينها يفيض فيها شتاه . ويقسم فى جنوبها حوض كبير دهاه يوسيفوس ببحيرة سلبهان ، ويسميه السكان المرب البرحك الحراء ، وفى جنوبها الشرق شجسرة توت قديمة جدا قيل أنها محل استشهاد أشعياء الني ( ٥٠٠ ق. م ) ، الذى نشره البود بالمنشار هناك ، وبجوارها بركة أبعادها ٢١ × و بحوارها بركة أبعادها ٢١ × و بحرارها المقردون إلى عهد أشعيساء النبي ، وقد أيد ذلك كتابة أثرية وجدت سنة ١٨٨١ م ، وإلى شمال البركة شيسدت كنيسة باسم المخلص المنسير سنة ١٨٨٠ م ، وإلى شمال البركة شيسدت كنيسة باسم المخلص المنسير سنة ١٩٨٠ م ، وإلى شمال البركة شيسدت كنيسة باسم المخلص المنسير المال القرن المال المال القرن المال القرن المال المال القرن المال المال

#### ٧- الحسثانية وكنانسها : ـ

بعد عبسور وادى قدرون شرقا نصل إلى مكان يسمى بالجسمانية (وتمنى معصرة الريت )، وقد وصفها القديس مرقس البشير بأنها حقدل ، وسماها متى الرسول بالمنيمة (أى عقاراً أو أرضا مستقلة )، ودعاها بوحنسا الحبيب بالبستان . وهي مزار مسيحي مقدس ، حيث كان يتردد عليها المسيح وبقضى الميالي العاريلة في الصلاة ، وقد دفئت فيها الممذراء مرم بعد نياحها ، وثم القبض على المسبح هناك ليلا ، ويعتقد البعض بأنها كاست ملكا الاحد التلاميذ ، وبعد أن تعبر الجسر للوجود لمسافة اللابين متراً نجد سلماً ينحدر



بستان جنسيماني والأبو ب الدهريه ( شرق الفدس )

10 درجة إلى فناء مربع طول صلعه 10 متراً ، وهوساحة كنيسة انتفال العذراء السياء، والكنيسة ذاتها أنحت الارض ، وقد أقيمت فى الساحة كنيسة أحدث ، فى القسرن 14 م أمام المدرج المؤدى إلى قبر البتول مريم ( التي حسسل الملائكة جسدها الطاهر إلى السياء كا رآه ورواه تلاميذ المسيدح ) .

ويذكر بعض المؤرخين أن الاعبراطور البدراطي مرقيانس وزوجته بولشريا قد طلبا من أسقف اورشلم عند حضوره بحديم خلقيدونية سنة ٢٥١ م أن ينقبل التابوت واللفائف المقدسة ، الى كانت بالجسثمانية . فديم نقلها فعلا إلى كنيسة مريم البلوكرنية في عاصمة الامبراطورية البيرنطية ، ثم نقلت من القسطنطية إلى كنيسة أخرى شيدت خصيصاً طل، وسميت بكنيسة تابوت البتول وفي سنة . ٢٠١ م رمم الصليبيون كنيسة قبر العدراء بالجسثمانية ، وفي سنة ، ١٩٠ أقاموا بحوارها ديراً للبندكتين ، ولكنه تهسدم وبقيت بالجسثمانية ، وفي سنة ، ١٩٠ أقاموا بحوارها ديراً للبندكتين ، ولكنه تهسدم وبقيت الكنيسة ، و يمكن الإخروة الاصاغر (الكاثوليك) من الحصول على أمر باسترجاعهم المكنيسة ، و يمكن الإخروة الاصاغر (الكاثوليك) من الحصول على أمر باسترجاعهم غياني سنة ١٣٩٣ ، وبقيت في حوزتهم حدى القرن ١٩ م ، ثم استرجعوها ثانية بفرمان عباني سنة ١٣٩٣ ، وفي سنة . ١٧٤ أخذت منهم ، ثم استردوها وليكنهم فقدرها عام ١٧٥٠ عثم استردوها وليكنهم فقدرها عام ١٧٥٠ عثم استردوها وليكنهم فقدرها عام ١٧٥٠ عثم استردوها وليكنه تهدمان عباني سنة ١٩٧٠ عن المناهم وليكنه منه منهم ، ثم استردوها وليكنهم فقدرها عام ١٧٥٠ عثم المتردوها وليكنهم فقدرها عام ١٧٥٠ عثم المتردوك المتردو



واجهمة كمنيسة الجسمانية ( قبر المذراه )

وفى شمال الكنيسة دهايو تنحدر منه على قسع درجات إلى مفارة الجسمانية ، السى الله يصلى فيها المسيح ، وكانت على جدرانها صور مازالت آثارها باقيسة الآن ، وكانت حتى عبد الامبراطور ثيؤدوسيوس ( ٥٣٠م ) بلا نوافذ ، ثم أقيمت فيها فتحة أعلاها ، وهذه المفارة طولها ١٧ متراً وعرضها به أمتار وارتفاعها ه رسم متر ، وبها أربعة هياكل وهي في حوزة الرهبان الكائوليك منذ سنة ١٣٩٧ ، ويوجد بها ارتفاع صخرى في الشهال يسمى صخرة الرسل، حيث طلب المسيح من الرسل أن يمكنوا هناك ليلة القبض عليه . وجوار الصخرة عمود داخل حائط يدعوه اليونان بعمود ديا أبتناه ، وهو مكان صلاة المسيح ، وقده شيد المسيحيون كنيسة في هسدنا المكان في القرون الاولى ، وكان أسقف



بستات جئسهانى وجبل الزيتوت

أورشليم منذ سنة ه٣٨٥ م يخرج إليها مع جهور كبير يوم خميس المهسد، حيث يقرأ هناك من الاناجيل الفصول المخبرة بما حدث للسيح في هسذا المكان، وقد تهدهت الكنيسة مرتين وأعيد بناؤها لثالث مرة في القرن و ١ م، وما زالت أنقاضها باقية الآن، وبحوارها بستان الزيتون. وبه ٨ أشجار من الزيتون. قطر الواحدة ٣ س متروهي قديمة المهر جداً، وقد زرع فيه الرهبان الصبير، ثم سوروه بحائط مربع طول ضلمه ٧ مثراً وتوزع من أزهاره على الزوار ٤ وعسلى قمة صخرة الرسل شيد الامبراطور الروسي اسكندر الثالث كنيسة باسم مريم المجدلية سنة ١٨٨٨ سكنها الرهباف الروس ولها سيع قبساب ه

#### ٣ ـ مقدسات جبل الزيتون : ـ

عليه إشارة الصليب رسمها أحد النساك، بعد أن اتخذه مسكناً له، وفي مقابله تجد دراً لرهبان الدومينيكان، وبه مدرستهم اللاهوتية وكنيسة باسم القسديس أسطفانوس، وفي شمالها يقع تل المصاب ، الذي في يمينه تجد كنيسة بروتستانتية ومكان أسقفهم، ثم باباً يقود إلى ساحة تضم قبـــور بعض ملوك بني اسرائيل وقد ورد ذكرها في كنابات يوسيفوس، وقبورها عبارة عن باب قائم كمصراع الباب، يدخل طرفاه بين حفرتين ينزلق عليها، ويحتاج إلى قوة رجل جبار لفتحه، وطرازها مثل طراز الفير الذي دفن فيه المسيح (إذ طلبت المريمــات شخصا لكي يدحرج لهن الحجر عن فم القبر عند زيارتهن له).

#### ب) كنيسة الصعود: \_

بعد تتبع طريق تابلس من جهة وادى الجوز صعوداً نصل إلى الحط الحديدى ( الذي أنشىء سنة ١٨٩٨ م ) ، حتى نبلغ قمـة جبـل الزيتوري ، ويدءوه المأمـة بحبل الطور ، وله اللاث قم تسمى الشهاليَّة منها جبل الجايل (وقد تسمت بذلك منــذ القرن ١٤ م حسب كلام الملاكين لتلاميـذ المسيـح القائمين هنـاك يوم صعوده حياً للثمال - أعمال الرسل ١ : ١١ ) وتسمى حاليا بِكَرم الصياد ، وعـــلى هذه القمة يقع بيت أسقف أريحا للروم ، وعلى القمة الثانية وعلى بعد ٣٠٠ متر من الأولى نجد مكان الصعود، ويرتفع عن مستوى الحرم الشريف في القـــدس بنحو ٣٠ متراً ولا يبعد عنه سوى ٧٠٠ متر ، والقمة الثالثة فيها قبور الانبيساء ، وهي عدلي مستوى الحرم . ويذكر أيوفيتوس في يوميانه أن القديسة هيلانه شيدت كنيسة عمل الصعود وذكر غيره أتها أقامت أيضا بناء آخر دعى الزيتونات عند المفارة التي تنبيأ عندها المسيح بخراب أورشليم ومجيئه الثاني ( متى ٢٤ : ٣ ) . وليس لهما أثر واضح حاليا ، إذ تمرضا للتدمير أثناء معركة قامت بين الصليبيين وصلاح الدين هناك ، ولم يبق من الكنيسة سوى قية صفيرة تركها صلاح الدين لأن المسلمين يحترمون مكان الصعدود ، حيث يؤمنون بأن المسيح رفع حياً إِلَى السماء ، وقد حصل الاقباط عــــلي أذونات كنابية بالصلاة في الجانب الشرقي، من القيضاة والحكام المسلمين في أزمنـــة مختلفة ، كذلك منح هؤلاه إذنا بالصلاة مرتين في السنة ، كما يفعلون الآن ٤٠٠٠.

وأما الصخرة الى صعد المسيح منها إلى السهاء فيهدو عليها أثر لإحسدى قدميه المهاركتين ، وكانت محاطة بسور معدني، وفي القرن ١١ م بنى البندكت جداراً حرلها



تبسة الصعمود

وقد ذكر القديس أيرويثيموس أنه رأى أثراً فى أيامه لإحدى القدمين ، وتقام هناك مذابح مؤقدة تقدم عليها الصلاة عشية عيد الصعود من كل عام .

#### ج) كنيسة ظهور الملاك جيرا أبيل المدراء مريم:

ذكرها المؤرخور منذ القرن الرابع الميالادى ، ويتحدر الطريق نحوها فى جنوب غرب قمة الجليل ؛ ويذكر التقليد أن الملاك جبرا أيال ظهر المقدراء هناك ، عندماكانت ذاهبة لنصلى فى جبل الويتون ، فبشرها بأنها ستنتقل من هذا العالم الفائى بعد تلائة أيام (٤١).

#### د) كنيسة الآبانا ودير الكرمليات : ــ

فى سيرنا نحو الشرق نجد ديراً فسيحاً لراهبات الكرمل ، وبه كنيسة تسمى باسم د الابانا ، حيث يذكر التقليد أن المسيح علم الاميسنده صلاة ، أبانا الذى في السموات . . . ، هناك ( لوقا ١١ : ١ ) ، وكانت الاميسيرة الفرنسية توردوفرن Tourdauverne قد اشترت أرض هذا الدير سنة ١٨٦٩ وبنته على نفقتها وسلسه لراهبات الكرمل، ويوجد في شماله بشر قديم يدهى مضارة و الروان ، وبجواره أيضا نجد كنيسة من القرن الرابع وهي قريبة من قرية بيت فاجى ، حيث التق المسيح مع حريم وأختها مرانا ، وعراهما عن موت أخيها لمسازر ، ثم ذهب معها حيث أقامه من بين الأموات في اليوم الرابع بمد دفنه ( يوحنا ١١) ، ويقسال أن للسيح بدأ ركوبه الآتان في أحد الشمانين (السعف) من هذا المكان ، منطلقا به الى الهيكل داخل أورشليم .

#### الغصل الثالث

#### المقدسات الإسلامية بالمدينسة المقسدسة

كان المسلمون يولون وجوههم نحو القددس في الصلاة نحو سبعة عشر شهراً، إلى أن اتخذرا السكمية قبدلة ، ولهذا سميت بأولى القباتين ، وروى الحديث الشريف و أن الصلاة في غيره بخمسهائة مرة ، وأن و من أهل بالحج والعمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر الله ماتقدم مرض ذنب وما تأخر ، ولهذا سمى المسجد الاقصى بثاني الحرمين ، وكان له أهمية دينية كبيرة في نظر المسلمين طوال العصور ، وكان يفد إليه الحجاج من جميع أفطار العالم الاسلامي والقدس غنية بآثارها الاسلامية القديمة فهى تضم سقة وثلاثين جامعها ( ٢٩ منها في القدس القديمة داخل الاسوار ، منها به داخل ساحة الحرم ، ٢٧ خارجها ) علاوة على هسجد قبة الصخرة والمسجد الاقصى .

والحرم القدسى يقع فى جنوب شرقى المدينة المقدسة داخسال الآسوار ، ويشمل المسجدين المشار اليها ، وما بينها من منشآت دينية ، ومساحته تعسادل سدس مساحة القدس القديمة ( ٥٥٠ ر ٢٣٠ م٢) وطوله من الشرق ٤٧٤ م ، وفى الفسسرب ٩٥٠ م ، وبى الفسسرب ٩٠٠ م ، وبى الفسسرب ٩٠٠ م ، وبى الفسال ، ٣٨٠ م فى الجنسسوب (أى ما يعادل مساحة ٢٥٥ فدانا) وله ١٣ بابا ولم يمكن مصرحا للهسسود بدخوله ، أما المسيحيون فيدخلونه فى فسسير أوقات الصلاة القساء رسم قدره خمسة وعشرون قرشاً ٤٣٠)

# رفياً يلى إحصاء عام لمعاجد المديئسة المقدسة :ا ) المساجد التي توجد في ساحة الحرم الشريف :

```
١ - جامع قبــة موسى تجاه باب السلسلة ( في الشرق منه) .
```

٧- د باب حطـة د د حطـة (جنوبه).

٣- و كرسي سلبمان وهو ملاصق السور الشرق.

٤- د المفارية في شرق باب المفارية .

هـ د الغوانمـــة في شرق باب الغوانمـة .

٣- . دار الإمام عند باب الجاهدين (مهجور حاليا) ،

#### ب) المساجد التي في عارج الحرم ( داخل السور ):

```
1 - جامع باب عان الويت في سوق عان الويع .
```

٢ - . حارة اليمود ( الكبير ) جنوب حارة اليهـــود ( مهجور حاليا ).

۳ - د و د (الصفير) شمال د د

ع ـ ، سوق عاورت في سوق عاورت ٠

· « القلمسة ، داخل قلمة داوه بباب الخليل ·

٧ . . الخانقاء في شمال غرب كنيسة القيامة .

٧ \_ و قتـــــ ، ملاصق للندور الشمالي عند الباب الجديد .

٨ - د العمرى في حارة النصارى جنوب كنيسة القيامة .

هـ و اليمقوبي في شرق الغلمة بياب الحليل .

۱۰ د پستی حسن د د د د (مهجور)

11. و حارة الارمن بالقرب من دير الارمي ( • )

١٧- د طريـق النبي داود على شارخ الـنبي داود ( د )

٣٠. د حارة الجوالدية أمام دير الافرنج في الفرب ( د )

15. • الشبيخ لولو حند باب العمود على مقربة من السوو.

۱۵ د الصغیر عند مفترق طریق الوادی و باب العمود .

١٦- و الدراق ، ملاصق لحائط البراق ف حارة المفارية .

١٧- ، جامع عان السلطان بسوق باب السلسلة .

۱۸ . القـــرى ، بحارة القرى ( مهجدود )

١٩- جامع حارة النصارى ، على طريست عان بيت الريت :

٠٠- د البسازار، في سوق البسمازار ٠

٧١- و الواوية النقشبندية على طريسة الآلام .

٧٧- د المولوية ، داخـل الواوية المولوية بحارة السمدية .

٧٢- د زاوية الهنسسود ، تجاه باب الساهرة .

# ح) المساجد الـتى فى القدس الجديدة ( خارج الاسوار ) :

١- جامع الشيخ جراح على طريق ناباس .

٧- و المسميودي و و

٣- د وادي الجوز، ني حي وادي الجسور.

۵- « حجسازی فی حی باب الساهرة .

د الني داود في جنسوب القدس .

٧- د المطحنة ، بين جامع النبي داود وحارة الشرف (مهجور)

وهنـاك ١٤ زارية دينية أعدت لاجتماع أتبـاع الطرق الصوفية ونوول الغرباء من المسلمين الذين ينتمون لهذه الطرق ، ويهبطون إلى القدس للزيارة .

ونخمتم هذا الفصل الآخير بوصف تفصيلي لمسجدي قبة الصخرة والأقصى : ــ

#### (أ) مسجد قبـــة الصخرة ٠ـــ

بناه الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان، وكان قد رصد لبنائه كل خراج مصر اسبع سنين ، وأشرف عسل انشائه العالمان العربيان رجاء الكندى ويزيد بن سلام ، فأتماه سنة ۱۹۲ ، وقرر الخليفة منع المائه ألف دينار المتبقية من نفقات العمل جائزة لهما فرفضا ، فأمر الخليفة بأن تسبك ذهبا وتفرغ على القبة والابواب ؟ وقد احتاز البنساء بروحة الهندسة العربية الممتزجة بالطراز الفارسي والاسلوب البيزنطي ، وكان أجمل بنساء في زمانه (٤٤) ، ويذكر بعض المؤرخين أن الامويين أرادوا أن بجملوا القدس هي المدينسة الإسلامية الاولى ، حتى يجبح إليها المسلمون بدلا من مكه لمعارضتهم المهد الله بن الوبير والى الحجاز (٥٤٠) ولهذا أمر عبد الملك بأن يقم الناس مواكب دينية حول القية ، كما يحدث عند العلواف بالحكمية أثناء الحج (٤٢٠).





منظر عام لدينمة الفدس في وسطها قية الصخرة

وقد تعرض المسجد لكنير من الاضرار على مر الزمن بسبب الزلازل والعواصف والامطار، وما من حاكم عربي حكم القدس، إلا وكان له شرف ترميمه، كما مر بنسا في العرض التساريخي للقدس في البساب السابق.

وفى عهد الصليبين جملوه كديسة وبنوا عسلى الصخرة مذبحا باسم هيمكل الرب Templum Domini بعد أن غطرها بالمرم، ثم أزال صلاح الدين ممسالم هذه المكنيسة سنة ١١٩٤، فرفع المذبح وعما الصور الدينية وأزال التمائيل وغطاء الصخرة الرحلى، وزين القبة بنقوش جيلة وغطاها من الداخل بالقيشاني، وكتب عليها آيات قرآنية بالذهب (بالخط الكوفى)، وقد عني جيست بني أيوب بهذا المسجد ؟ فكانوا يمكنسونه بأيديهم ويفسلونه بماء الورد، كما إهتم المهاليك بمهارته وأوقفوا عليه بمض الاملاك، وقدم السلطان جقمق ٥٠٥٠ دينسار ذهب، ٧٠ قنطاراً من الرصاص لتممير السقف، وفي عهسد العثمانيين غطى السلطان سليان الجدران من الحارج وقبة السلسلة بالرعام والقيشائي والفسيفساء.

المحددة عند الجامع وسط فتاء واسع مرافع عن ارض المدارة فيته مستدنة والمراه عدد المحددة والمناه المسجدة والمناه المسجدة والمناه المسجدة والمناه المسجدة والمناه المسجدة والمناه المسجدة والمناه والسفل كانت مفطاه بفصوص ذهبية ثم طلبت بالمحص والسفل كانت مفطاه بفصوص ذهبية ثم طلبت بالمحص والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه والم

وتحت الصخرة مفارة يتزل الها المحدى عشرة درجة ، وتسمى مقارة الانسساء وقيل انها كانت حوضا سابقا (۱۲). وفي رقية القية ۱۲ عودا ، وهي عالم المدينة وطول الاركان مكون المبينة المحداها عارجية ، وهي الى يتكون منها جدار المسجد ، وطول كل ضلع من اصلاعها الممانية ٥٥ ر ، ب متر وارتفاعه و ١٠ و المدران ٥٥ تافيد من معيد عالمهات ، ، ومنها ينفذ الصوء من خلالها ، أما المشمينية الداخلية الاخرى ولي مرفوعة على ٨ اسطوانات مكسوة بالرعام ، ١٦ عوداً مختلف الداخلية الاخرى ولي رواق المصلاة ، والمسجد و أبواب من دوجة مصنوعة من المشب ومحكسوة بصفاع الوصاص ، وفناؤه واسع ومربع الشكل ومفعلي بالبلاط الابيض من أيام السفات مقام المناؤة يسدها أعيد من المراج ويصعد اليه من الاربع جمال بدرجان بريانا والمقال من المراج ويسعد المدورة وقبة المراج و ويناها عن الدين الوجيلي والى القدس سنة ١٩٧٠ م ، مم العبد ؛ وبناها عن الدين الوجيلي والى القدس سنة ١٩٧٠ م ، مم العبد المدورة عند درج باب الساسة ، ويليت ايام صلاح الدين سنة ١٩٠١ م ، مم القباء المناوعة عند درج باب الساسة ، ويليت ايام صلاح الدين سنة ١٩٠١ م ، مم القباء المناوعة عند درج باب الساسة ، ويليت ايام صلاح الدين سنة ١٩٠١ م ، مم القباء المناوعة عند درج باب الساسة ، ويليت ايام صلاح الدين الناه عن ويلي المدورة المناه المرق المناه عن ويليت المام المناه المناه المناه المناه عن قبلة الموانة المناه والمناه المناه المناه

وعند المدخل الشرق لقبة الصخرة من الحارج نجد قبة الساسلة المدخل الشرق لقبة الصخرة من الحارج نجد قبة الساسلة من الدهب مدلاة من السهاء التي سماها اليهسسود بمحكة داود ، وزعوا أنه كان بها ساسلة من الدهب مدلاة من السهاء تنقطع عندما يمسها شاهد زور ، وهذه القبسة على طراز عربي ، بناها القاضي برهان الدين في القرن ١٥ م ، وأسفل الرصيف تافورة جيلة سميت يسبيل قايتهاى لانها تمت في عهده (١٤٩٨ م ) ، وفي الجهة الشهالية الغربية أقيمت مدارس لتحفيظ القرآرس ، ومساكن ومساكن السياحة .

وأهم بوابنين في سور الحرم الغربي هما بوابنا السلسلة والمفاربة . وفي السور الجنوبي باب تنحدر منه ٢٠ درجة إلى مدرسة القرآن بناها الامير طنجر سنة ١٤٨٣ ولها أقواس مدبية ، وفي شرقها خوانات عميقة المبياه على شكل قوهات لآبار عميقة محفورة في الصخر وقطرها بين ٢٠ ـ ٢٠ مترا ، وورائها مئذنة جامع المفاربة (البراق) . وعند باب مسجد القبة الغربي نجد سلسلة ترتفع غلى أعمدة رعامية بها نسخة من القرآن السكريم من عهسسد عسس بن الخطاب . وفي أرض الحرم نبجد أيضا قبة سليان في جنوب غربي باب الحوادارية (المفتى) وهو أحد أبواب الحرم الشمالية ، وقبته مثمنة وقائمة على ٤٢ عوداً الموادارية (المفتى) وهو أحد أبواب الحرم الشمالية ، وقبته مثمنة وقائمة على ٤٢ عوداً من الرعام ، قبل أنها من عهسد الأمويين ٤ ثم قبة موسى شرق باب السلسلة ٤ وأنشأها الملك نجم الدين أيوب سنة ١٢٤٩ . وفي الطرف الشمالي لمسجد الصخرة نجد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم . شعر بين من لحية النبي عمد مكانا يحتوى علم المنبي المدة المنبي من لحية النبي عمد بين من لحية النبي عمد من المنبط ا

#### ب) بالسجيد الأتمى:

بعدد أن أنم ان مروان بناء مسجد الصغرة شرع فى بناء المسجد الآقصى ، إلى الجنسبوب منه سنة ١٩٦٣ م ، وتم فى عهد ابنه الوليد سنة ٥٠٥ م وقد سمى بالآقصى (عبد البعيد) لبعده عن مكم المكرمة ، ويعتقد المسلمون أن سيدنا ابراهيم الخليلةد شيده بعد أربه ن عاماً من بنائه السكعبة (٤٩) ٤ ويقع جنوب الحرم وطوله ٥٠ متراً وحرضه وي متراً ٩ وهو قائم على ٣٥ جوداً من الرعام ، ٤٥ سارية مربعة ومبنية بالحجارة وفى صدره قية خشيبة مغطاه من الخارج بصفائح من الوصاص ومزخرفة من الداخل بالجيس المرخرف بفصوص ذهبية ملونة ٤ وتحته عمراب كبير وعلى يمينه منير نور الدين وندكى وهو مصنوع من الحشب المرضع بالماج والابتوس جليه صلاح الدين من حلب.

وفى داخل الجامع فى الواوية الجنوبية شرقية نجد جامعاً مستطيلا آخر متصلاً به اسمه جور ( مع العلم بأن هناك جامع آخر باسم حمر أيضاً فى الصلع الجنوبي لكنيسة القيامة.

بنساه شهاب الدين ابن أخى صلاح الدين سنة ١٢١٩ ولم تتم مأذاته إلا بعد قرن كامل من بنائه سنة ١٣١٧ وهو يقع فى المكان الذى صلى فيه همر عندما دخل القدس عارج كنيسة القيامة )، وفى شماله مقسام عزير ( = مقام الاربعين شهيسسداً ) وماتصتى به مجراب زكريا النبي ، الذى قيل أنه رجم هنساك بأمر الملك يوآش المسسودي ( به أخبار الايام ١٤٠ - ٢١ ) ، وطبقا للتقليد المسيحى هنسساك قبر زكريا بن براخيا ، الذى يذكر الانجيل أن البود قتلوه بين الجيكل والمذبح ( متى ٢٣ ; ٣٠ ، لوقا ١١ : ١٥ ) ، وقد أقم عراب المسجد إلاقصى فى الحائط الجنسسوبي ،

وللسجد 11 باباً ، ٧ منها في الشهال وهي كبيرة ، وباب في الشرق وآخر في الغرب وفي الغرب أيضا باب النساء بدخان منه إلى جامع النساء، وفي الجدار الجنوبي باب يوصل إلى زاوية كانت فيا مضي مدرسة ، وفي شمال المسجد رواق كبير أنشأه الملك عيسي المصرى، وهو مؤلف من ٧ سبع قنساطر تؤدى كل منها إلى أبواب المسجد ، وتجته دهاير واسع طويل ، يتألف من سلسلة من الاقواس ترككز على أعمدة صخمة .

وقد طرأ عسل المسجد الاقصى تغييرات كثيرة بسبب الولاول والعوامل الجوية ، وكانت أبوابه أيام الاموبين مغطاه بصفائح من الذهب والفضة ، خلمها الحليفسة العباسي أبو جعفر المنصور ، وضربها تقوداً استخدمت في تعدير المسجد بعد ولوال سنة ٧٤٧ ، وفي عهد الحليفة المهدى رمحسه وصلى فيه سنة ٧٨٠ ، بعد أن أنقص من طوله وزاد من عرضه ، وهدم الحليفسة الفاطمى الظاهر لإعزاز الله سنة ١٠٧٤ أربعة أروقة من كل جانب وبني القيمة الحالية والابواب السبعة في شماله ، وبورد المقدسي وصفا للسجد في حالته هذه بأنه كان له ٢٠ بابا ، وله ٥٠ عموذاً تحملها اسطوانات ، ٧ أروقة من الحجر، ويفطى وسطه بسقف جالوني تعاره قبة جيمة ، وتحكمو السطح ألواح من الرصاص ، وقد عربه زلوال سنة ٣٠ ، و فأعاد بنسداه الحليفة الفاطمي الظاهر سنة ١٠٣٥ ، وهذا البنساء الاخير هو الجزء الاكر من المسجد الحالي ومدا

وع. لى أيام الصليبيين سموه قصر سليان براحيث ذكرت التوراة أنه مكان قصره ، الدى بناه بخشب الإرز اللبنائي ( ، ملوك به ) . أى أنه لم يبكن عل هيكل سليان ، وانما كان محاذياً له في المكان الذي أييج دخوله للامم ( أي نجيراليسسود ) ، وفي منتصب القرن السادس بن الإمبراطور جستينيان كنيسة هناك باسم العذراء مريم ، وفيها ألق البطريرك صفرو يوس خطبته الشهيرة أمام عمر بن الخطاب والصجابة عند تسليم للدينسية للإدابة

المربية المخلصة في القرن السابع، ويذكر أحد المؤرّب في ان هذه الكنيسة كانت موجودة عندما زار القسدس سنة ٨٠٨، ويرجع أنها تخربت من حريق أو زارال \_ أما المسجد الاقصى الذى شيد شمالها، فقد أقيم أولا في مساحة فضاء في عهدا لخليفة عسسر سنة ١٣٨ من الحشب كا سبقت الاشارة، ولم يمكن هناك بجواره أى آثار المعبد العودى القديم الذى إندر منذ سنة ٧٠ م، وتقضت جميع حجارة أساساته أثناء محاولة البرود الفاشلة لإطادة بنائه، و بذلك فليس هناك أساس لما يدهبه المهود من قيام المسجد الاقصى على بقايا هيكل سلمان، الذى تهدم وصار أرضاً خربة تاتى فيها القاذر رات بشاء عسلى أم الملكم هيلانة كما توضيح في الساب السابق.

واثمناه الاحتلال الفعاري القدس قام الصليفيون بتحدويل المسجد الاقصى إلى كنيسة باسم و دخول السيدة العذراء إلى الحيكل، وبنوا في الجانب الغسري ما يسمى بصالة الفرسان... ، وجعلوه مسكناً لهم ( وهو اليهوم يسمى المسجد الابيض ويستخدم قاعة النساء ) ، وحولوا الباقي إلى مستودع لذخائرهم وأضافوا اليه بعض القناطر ، ولما استعاد صلاح الدين القدس أصلحه وجدد محرابه ( ١١٨٧ ) وكسا قبته بالفسيفساء وأزال كل الاثار الصليفية منه ، وعني الابوبيون يه فكانوا يكنسونه بأنفسهم ويفسلونه يماء الورد مثلما كانوا يقملون بمسجد الصخرة ، ولم يسكن الماليك أقل إهتماما به من يماء الورد مثلما كانوا يقملون بمسجد الصخرة ، ولم يسكن الماليك أقل إهتماما به من السلطان سايان القانوني شبابيك زجاجية ملونة ، وقرشه السلطان عبد الحبيب بالسجاد السحاد المسلمة المسلمة . وقد تأثرت أجزاء من المسجد بزلوال في نفس السام ، وفي سنة ١٩٠٧ الشرقي فأعيد بناؤه ، واستبدل الجالون الخشبي بآخر من الصلب وثمت رخرفته على نفقة الحجومة المصرية ، وأعيسد الرصاص القديم فوق سطحه ، واستبدلت الاعمد، الحبوبية بأعمدة حجرية استوردت خصيصاً من إيطاليا ،

اما الحسدرم الشريف الذي الذي يضم كل الآثار الاسلامية السابق الاشارة اليها، فيه ٢٧ بترا كلها عامرة بالمبياء ماغدا إثنتين منها، وبها من المباء ما يكني القسدس القديمة كلها، وهناك حوض كبير يعرف بالسكأس يستنحدمه المصلون للوضوء، ويقسع بين مسجدي الصخرة والاقصى، وهو حوض مستدير بنساء الآدير طنجز (١٣٢٧)، يأتي إليه الماء من بركة سليان، على بعد عشرة أميال من جنوب القسدس، والمحرم عشرة أيواب مفتوحة حاليسها وأربعة مغلقة (١٥٥).

وبذلك المدينة المقدسة ، والواضع أنها لا يضم حاليا أى آثار بهسودية ، ولسنا نرى المدينة المقدسة ، والواضع أنها لا يضم حاليا أى آثار بهسودية ، ولسنا نرى سبباً لتذرع اسرائيل بالسيطرة عليها سوى محاولة كسب مهيد من الآرض العربيسة ، واستغلال القهدس في الحسول على موارد عالية كبيرة من الحسج ، وغيرها من الاسباب السياسية والاقتصادية والحربية ، وأنه كا تحكن العرب ( مسلمين ومسيحيين ) من طرد العليبين من القهدس ، فإنه سيأتي الوقت الذي يشكنون فيه من استعادة أرضهم المقدسة قريباً باذن الله ،

وان القـــدس عربية وسوف تبقى عربية إلى الآبد، طبقا لشهادة التأديخ والآثار ، وهو ما حادلنا إثبـــاته في السطور القليلة السابقة .



### مصادر الياب الثالث

| س ۱۸۰ - ۲۸۰ | كن المسيحية | 121 -1 = | تاريخ القدس | ارف المارف ـ | o (°Y) |
|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------|
|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------|

- (٢). مويروند ـ تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ـ ترجمة مكسيموس مظلوم ص ٣٧٦
- (٣) كامل صالح نخلة . تاريخ الكرسي الاورشليمي الأفباط الاراوذكس ، عطوط ص٧)
  - (٤) عارف المرجم السابق ص ٢٥٨ ٢٥٩
    - (م) المرجع السابق ص ٧٩١ ، ٢٩٧
  - Bertha Stafford, our Jerusalem: p. 30 (3)
  - Ashbee, Apalestine Note-book (1918 28) p. 6 (V)
- ( A ) سجلات المحكمة الشرعية بالقـــدس سنة ١٩٤٩ هـ ( ١٥٤٢م ) عارف ، المرجـــع السابق ص ٢٦٩
- ( ) دليل الكائوليك الكرض المقدسة سنة ١٩١٨ ، دليل رابطة القدس الاقباط الأرس المقدسة سنة ١٩٥٨ ، ديمترى رزق ـ قصة الاقباط في الارض المقدسة ص ١٨٠
- The Pilgrimage of Seawulf. p:>14 (1.)
- De Beauvau, Relation Journaliere du voyage. p. 125 (11)
- Egmont, Travels. vol, I, p. 306.
- Pocock, Relation Nouvelle et très Fidele voyage de la Terre Sainte Tom, 2. p. 67
- Coujon, Histoire et voyage de la Terre Sainte p. 16 g.
  - (۱۲) دليل الكانوليك ـ المرجع السابق ص ۲۰
    - (١٢) المرجع السابق ص ٢١ ٢٢
- (۱٤) للتوسع فى دراسة تاريخ هذا الدير يمكن الرجوع إلى كتاب ديمترى رزق: قصة الأقباط فى الارض المقدسة ص ۱۱۷ ـ ۲۶۳ و كتاب جرجس فيلوالوس : أملاك الاقباط فى الارض المقدسة ص ۷۳ ـ ۷۶
  - (١٥) عارف .. المرجع السابق ص ٥٢

```
(11)
 (Williams, The Holy City, p. 564
                                                                   (1V)
 (De Saulcy, Jerusa lem (1882) p. 321.
                                  (۱۸) عارف ـ المرجم السابق ص ۱۰۶
(١٩) يرجع لمجموعة الوثائل التي نشرها الآثبا تيموثاوش المؤبدة لملكية الآقياط للديز} '
                                   (۲۷) عارف ۔ المرجم السابق ص ۲۸٪
    (٢١) مخطوط تشريف الآيام والعصور يسيرة الملك المنصور ( عن عارف ص ٨٩)
            (٢٢) د. عبد الله حسين : المسألة المهودية (القاهرة ١٩٤١) ص ٩٤٠
 (۲۲) ديمتري رزق المرجم السابق ص ١١٧ ـ ٢٤٣ ۽ جرجبن فيلو بماؤس م ١٧٤ م
 مجلات الحكمة الشرعية بالقدس( ما نقله عنها ماوف في الجزء الأول من تأريخ القدش)
  - Wilson, picturesque palestine, p. 119
                                                                   (44)
  - Jeffery, Abrief Description of the Holy Sepulchre. p. 58
  - Bedeker, Palestine and Syria p. 48
  - Luke & Reach, Hand book of Palestine, p. 45
                                                                   (Y \bullet)
  - Hanauer, Walks in & Around Jerusalem, p. 97.
  Elston, The Traveller's Hand book of Palestine & Syria, p. 142
                           (۲۹) دیمستری رزق سه المرجع السابق ص ۹۳
  Robinson, Biblical Researches in Palestine. p. 88
                                                                   (YY)
 (٧٨) دليل الكانوليك ـ المرجع السابق ص ٨١ ؛ دليل رابطة القدس القبطية ص ٨٤
                     (٢٩) دائيـــل رابطة القدس ــ المرجم السابق ص ٨٤
                                             (٣٠) المرجع السابق ص ٨٤
  Marmorosch, old & New Towns in Palestine & Syria p. 76
          (٣٢) يوسابيوس - تاريخ الكنيسة - ترجمــة حرقس داود ص ٧٧
  Marmorosch, op. cit, p. 77
                                                                   (22)
                          (٣٤) دليــل الكانوليك - المرجع السابق ص ٦٣
```

(٣٥) المرجسم المايق ص ٣٥

```
(۲۲) المرجسيم السابق ص٥٩ .
                                 ۰۱۹۳۰ » » ·(۲۷)
                                 ٠١٦١ ، د س١٢١٠
                       (۲۹) ديمسترى رزق ـ المرجع السابق ١٠١٠
- Bernardino Amico, Places of the Holy Land p. 124
 - Nau, Voyage Nouveau p. 237
- Père Loti, Jerusalem. p. 140
                     (٤٦) دليسل الكاثوليك .. د د ص ١٦٣
                    (٤٢) عارف ـ للرجـع السابق ص ٢٧٥ - ٢٧٦
             (٤٣) دليسل رابطة القدس القبطية - المرجع السابق ص ٤٦
Hayter Lewis, The Holy Places of Jerusalem. p. 26
                                                      (11)
(وع) جير الدن : الأنس الجائيل ص وع ، عادف ص ١٨٨ ، عمد على كرد : خطط
                                      الشام ج و س ١٤٩
Marmorosch, op. eit. p. 71
                                                      (٤٦)
                         ۲۹٤ مارف ص ۱bid. p. 71
                                   Ibid. pp. 71 - 2 (44) (4A)
(. ه) د. جمال محرز : مقال بعنوان دالمسجد الاقصى عبر التساديخ ، بالاهرام
                                          44/A/YY 3
    ـ السيوطي : إتماف الإخصا في فعنائل المسجد الأقمى ص ١٥
 Marmorosch, op. cit. p, 72
                                                      (0)
```

# الباب الأول (جغرافية القدس)

المفعة المنافية والسكانية ه السياب الآول ١٥ النواعلى الجغرافية والسكانية ه

# الباب الشانى ( تاريخ القدس )

| <b>00</b> · | 16- في مرسد السلاجقة          |
|-------------|-------------------------------|
| 76          | ١٠- ف الديد الصليي:           |
| 71          | ١٩_ في المهمسد الآيوبي        |
| 4.5         | ١٧- في العميد المملوكي        |
| AF          | ١٨- في المهيد العثماني        |
| 41          | ١٩٠ في عبد محسد على .         |
| 77          | .٧. عـــودة الحكم العثباني    |
| <b>V4</b>   | ٧١- الحكم البريطان            |
| 14 P        | ۲۲- القدس من ۱۹۶۸ - ۲۲۹       |
| 47 6        | ٢٢- الاحتلال الاسرائيلي ٢٦٠ ١ |
| 1.0         | ٢٤- فحكرة التدريسل            |
| 1.1         | ٢٥- مصادر الباب الثــاني      |

```
١ ـ الحجــرات القديمـــة

    الهجرات القديمة ١٨ المجرات القديمة ١٨ المرحون ١٠ وق العرح الميجروي ١٠ وق العرح الميجروي ١٠ وق العرح الميجروي والبابل ١٠ وق العرك الأشوري والبابل ١٠ وق العرك الميجروناني ١٠ وق العرك الروماني والمسيحي ١٠ وق العرك الوماني والمسيحي ١٠ و الفترس ١٠ و الفترس ١٠ و الفتر الوماني والعرب ١٠ وق العرك العرب ١٠ وق العرك العرب ١٠ وق العرك العرب ١٠ وق العرب العرامي ١٠ و العرب ١٠ و العرب العرامي ١٠ و العرب و ١٠ و العرب العرامي ١٠ و العرب و ١١ و العرب و العرب و ١١ 
                                                                                                                                                                                                                                                                ١٢- في الموسد الفياطمي
```

#### الهاب الثالث ( المقدسات المسيحية والاسلامية )

و- الجاليات المسيحية في القدس ١٢٠ المقدسات الاسلامية المسيحية ١٢٠ المقسدسات المسيحية ١٢٧ المالث 17. 14.

# ( الحرائظ والرسدوم والصود )

| مفحة     |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> | ١ - خريطة القسيدس القديمسة (داخل الأسواد)                                                                      |
| ٧.       | ٧ ـ خريطة المجـــرات القديمـــة لفلسطين                                                                        |
| 77       | ۲ - دسم أوضيحي لحيكل سليان                                                                                     |
| TV       | ع - خريطة القسدس أيام المسسح                                                                                   |
| 44       | ه - د د عام ۱۹۵۷                                                                                               |
| 4.4      | ٣ ـ د د الجديدة (خارج الاسوار                                                                                  |
| 144      | ٧ - رسم يبين المسيح مكللا بالشوك                                                                               |
| 174      | ٨ ـ صورة مدخـــل كنيسة القيــــامة                                                                             |
| 14.      | <ul> <li>٩ ـ وسم إرشادى يوصح كل المذابح داخل كنيسة الفيامة</li> </ul>                                          |
| 1,44     | <ul> <li>١٠ مسـورة المغلسل (داخلكنيسة القيامة)</li> </ul>                                                      |
| 144      | ١١ . و واجهة القسيس ألمقدس ( قبر المسيح )                                                                      |
| 170      | ١٧- • القير المقتدس من الداخسيل                                                                                |
| 177      | ١٧ هيكل الاقباط بظير القبر المقندس                                                                             |
| 14.      | <ul> <li>١٤ خريطة ارشادية للمقدسات المسيحيه والطــــرق</li> <li>١٤ داخــــل وخارج أسـوار القــــدس)</li> </ul> |
| 150      | ١٥- صـــورة قصر إيلاطس ( دير راهيّات صهيورن )                                                                  |
| 731      | ٩٩٠ . قرش و هوذا الرجل ، على طريق الآلام                                                                       |
| 107      | ۱۷۰- رسیستم پیدین وادی پیسسوشافاط                                                                              |
| 100      | <ul><li>١٨ أســـورة بستأن جشياني وألابواب الدهرية</li></ul>                                                    |
| rot.     | ١٩ واجهة كنيسة الجسمانيـــة                                                                                    |
| 107      | .٧- د بستان جئسیانی وجبل الویتون                                                                               |
| 101      | ٧١ فيسة المسيود                                                                                                |
| 777      | ٧٧- وسم يبين مساجد الحسسرم الشريف                                                                              |
| 371      | ٢٢٠ منظر عام اقدس تترسطها قبة العنخرة                                                                          |
|          | THECA ALEXANDRINA                                                                                              |

```
سلكاتب ____
                       ١) موضوعات ثعليميَّة ووعظية ؛
مصر
١ ـ الإيماري المريض ـ قرب على النفاذ ـ ١
  ( در اسة علمية للحظوالسحر والقدر والنشاؤم والنفاؤل والحسد )
                    ٣ ـ مفهوم الزينـــــة في المسيحية
      ( نفذت الطبعة الآولى وتحت الطبع الطبعة الثانية )
            ٣ ـ حيـــــاه الأمانة في المفهوم المسيحي
( تحت الطبع )
(· · )
                     ع ـ الشكر المقيبول . . .
(, ,)
                  ه ـ العقاب والثواب . . .

    ٦ - هل تحتاج العبادة الطقوس وأسرار ١٤

٧ - الأمراض الروحية - أسبايها وعلاجها ( • • )
              ب ، موضوعات في جغرافية الكمناب المقدس :
                 ١ ـ الفندس عـــير التياريخ
٢ _ بقية المدر الفلسطينية (تحت الاعداد)
                       ٣ - فلسطين أيام المسيـــح
                          ٤ - فحسر المسحية
ه ـ الخس مدن الغربية Pentapolis رسالة) ( « « )
         ( تطلب من مكتبة الهربية الكنسية )
              ٢٣ شارع مراد بالجيرة
```

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# مطبعة رسيس بالجيزة

التنسنائذ

مكتية كنيسة السيدة العدراء بالدق

